Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مركن وثنائق وناربخ مصرالمعاصر

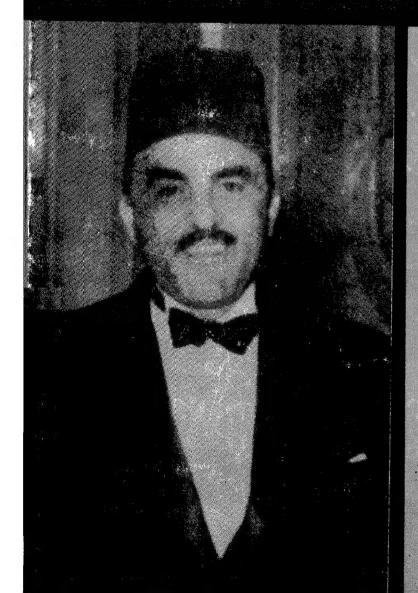

إشراف دكتورنبيل عبرالحريرسياح ثر دكته ديوا قيم دفق مم فعات







## مركمز وثائق وتادبخ مصى المعاصر

من قضايا الاغتيالات السياسية

# 

إشواف كتورنبيل عبوالحميدسيليمث كتوربوا قيم لأق مرقص



converted by the combine (no samps are applied by registered version

• ماجده البنا

الاخراج الفتي

شارك فى اللراسة:
السيدة / أفكار راغب توفيق
السيدة / حنان حسن جمعة
السيدة / ليلى بليغ الشواربى
السيدة / ناريمان اسماعيل يوسف
السيدة / ثناء محمود الجبرونى

الباحثات بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



آمين عثمان



تقسيم

يسرنى أن أقدم للقارىء العزيز هذا الكتاب عن قضية اغتيال أمين عثمان ، في سلسلة قضايا الاغتيالات السياسية التي يقدمها مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر .

وقضية اغتيال امين عثمان بالذات بذات اهمية خاصة ، فقد حدثت الجريمة باسم مصر ، وكانت مصر بعيدة عن هذا الاغتيال : فقد كان الاغتيال لخدمة مصالح القصر ، وانتقاما من حادث ٤ فبراير ، السذى اجبر فيه فاروق على احترام الدستور والانعان للارادة الشعبية ، بعد اربعة اعوام كاملة من الحكم الاوتوقراطى الذى تجوهلت فيه ارادة الشعب وابعد فيه هزب الأغلبية ، وهو الوقد ، عن الحكم .

لم يكن تدخل بريطانيا لاجبار فاروق على احترام الدستور والارادة الشعبية ، نابعا من حرصها على ارساء اسس الحكم الدستورى في مصر ، وانما كان نابعا من حرصها على توفير حكم ديموقراطي يلقى تأييد الشعب، في تلك اللحظات المصيرية من الحرب العالمية الثانية ، التي تهددت فيها الامبراطورية البريطانية بالانهيار على يد الفاشية والنازية ،

ولم يكن تعاون الوفد مع بريطانيا في تلك اللحظات المصيرية نابعا من تعاطف مع الدولة الاستعمارية ، وانما كان نابعا من احساس بالخطر على مصيير مصر لو وقعت في قبضية النازية العنصرية ، وهو نفس الاحساس بالخطر الذي دفع الاتحاد السوفيتي ، وهو دولة شيوعية ، الى التعالف مع الدول الراسمالية لدحر النازية .

وقد استقبل الشعب المصرى التدخل البريطانى بترحاب ، لأن قبضة الأوتوقراطية عليه كانت أشد وطأة من قبضـــة انجلترا ، وكان الشعب المصرى يعرف جيدا أن الأوتوقراطية ، ممثلة فى حكم فاروق ، كانت تستند الى بريطانيا فى فرض حكمها على الشعب • ومن هنا فقد رحب بافتراق المصالح بين القصر وبريطانيا ، ووصولها الى حد التناقض •

ولكن القوى المتحالفة مع القصر، أغضبها هذا التدخل البريطانى، بحجة ربيئة هى أن الاعتداء وقع على رمز البلاد! دون أن تدرك أن رمز البلاد لو كان رمزا طاهرا يحترم ارادة الشعب لما تعرض لهذا الاعتداء ولذلك لم تكد تنتهى الحرب العالمية الثانية حتى أخذت في مناقشة من لعبوا دورا في حادث عن فبراير الحساب، وكان أمين عثمان هو الذي اختارته لتغتاله، وتثير من خلال هذا الاغتيال قضية حصار قصر عابدين على يد القوات البريطانية، وفرض حكومة الأغلبية عليه وفرضت ستارا كثيفا على هذه الحقيقة، وهي أن جزب الوفد كان هو حزب الأغلبية الشعبية، ولم يكن حزبا من أحزاب الأقلية إلتي فرضت دكتاتوريتها على البلاد، وأن فرض الديموقراطية على القصر هو لمصلحة الشعب، سواء كان هذا الفرض من جانب بريطانيا أو من جانب الشعب من جانب بريطانيا أو من جانب الشعب من جانب بريطانيا أو من جانب الشعب

كذلك فرضت سبتارا كثيفا على هذه الحقيقة الأخرى ، وهي أن مركز بولمة بريطانيا في ذلك الوقت لم يكن مركز دولة محتلة ، وانما كان مركز دولة حليفة وصديقة بمقتضى معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا التي عقدت عام ١٩٣٦ ، ووقعتها الأحزاب المصرية وعلى رأسها حزب الأغلبية الشعبية وهو الوفد • وبالتالى فان أى اتصال بين أمين عثمان والسفارة البريطانية لا يدخل في اطار الخيانة الوطنية ، وانما يدخل في اطار العلاقات المصرية البريطانية الجديدة ، ولو كان اتصال أمين عثمان بالسفارة البريطانية خيانة وطنية ، لأنطبقت هذه الخيانة على جميع زعماء بالسفارة البريطانية بعد المعاهدة ، سواء منهم من ينتمى الى الحزاب الأقلية أو ينتمى الى القصر الملكى أو ينتمى الى أية فرقة سياسية أخرى •

ومن هنا كان حرصى ، عندما عرض على الدكتور يواقيم رزق هـذا الكتاب لمراجعته وليصدر في سلسلة قضايا الاغتيالات السياسية من مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، على أن يكون هذا المفهوم بارزا في الكتاب، وألا يسقط في هوة حملة التضليل التي سادت المحاكمات ، والتي قادها القصر بمهارة بعد أن مهد لها الطريق باقالة حكومة الوفد في يوم ٧ أكتوبر ١٩٤٤ وأقام حكومة قصر برياسة أحمد ماهن باشا الدوقي ظل هذا

المد الرجعى العارم الذى يقوده القصر ، تم اغتيال أمين عثمان في يناير ١٩٤٦ ٠

كما عهدت الى الأستاذ الدكتور أحمد زكريا ، عضو اللجنة العلمية المشرفة على مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، بمراجعة الكتاب من الناحية الفكرية ، حتى لا يصدر انسياقا وراء تضليلات القصر الملكى • واعتقد أن الكتاب الآن يحمل التوازن المطلوب ، على نحو يجعلنى أشكر كلا من الدكتور نبيل عبد الحميد سيد أحمد ، والدكتور يواقيم رزق مرقص على قيامهما بالاشراف على هذه الدراسة الجيدة •

كما اشكر السيدات الباحثات: افكار راغب توفيق وحنان حسن جمعة وليلى بليغ الشواربى وناريمان اسماعيل يوسف وسناء محمود المجبرونى على ما بذلنه من جهد فى جمع المادة العلمية من القضية والدوريات والمراجع ، واعدادهن لأجزاء من الدراسة خضعت لقلم الاشراف العلمى عليها ليخرج العمل متناغما على النحو الموجود بين دفتى هذا الكتاب •

تحریرا فی ۱۰ فبرایر ۱۹۹۲

رئيس اللجنة العلمية المشرفة على مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ١٠٠٠



### مقدمية

الاغتيال السياسى هـو قمة المظهـر المتطرف للصراع بين الأفكار والآراء والاتجاهات المتباينة ، وبه يظن مرتكبه أنه وضع حلا عمليا لهذا الصراع ، أو نهاية لمصدر الفـكر والاتجاه المخالف ، وسواء تمت عملية الاغتيال أو توقفت عند حد الشروع فيها \* فان ذلك يثير ردود فعل متباينة ، تختلف تبعا لموقف بقية الأطراف من الطرف الذى اقترف الاغتيال ، أو اتجاه من وقع عليه الحادث \*

وتختلف أهداف الاغتيال السياسى: فهو اما أن يكون بهدف القضاء على وضع عام يسىء الى حرية البلاد كالاستعمار أو الاحتلال ، واما أن يكون بغرض احلال شخصية سياسية معل أخرى يرى مقترف الاغتيال فيها حلا لمشكلة قومية ، وربما لاشاعة حالة من الارهاب وتقويض شرعية الحكومة القائمة وتغيير نظام الحكم أو المذهب الفكرى -

وقد يقوم النظام السياسي القائم نفسه بالاغتيال السياسي مستهدفا ازاحة خصم ، أو التخلص من صاحب اتجاه مخالف يخشى منه على سلامة هذا النظام .

ونخلص هنا أن الاغتيال السياسي \_ وهو أمن مرفوض \_

يكون المجنى عليه فيه شخصية سياسية ، أو لها دور فيها ، ويكون الهدف سياسيا ، ويترتب على الحادث ردود فعل سياسية كذلك -

وحركة الاغتيال السياسى فى تاريخنا المعاصر بدأت منذ بواكير هذا القرن عندما بدأت باغتيال بطرس غالى رئيس مجلس النظار فى عام ١٩١٠ ثم توالت بعد ذلك ، تيارا جرف الكثير من الضحايا سواء من المصريين أو من الانجليز ٠

ويمثل حادث اغتيال أمين عثمان ، الذى ارتكب فى الخامس من يناير ١٩٤٦ احدى حلقات هذا المسلسل الدموى المتطرف -

وأمين عثمان لم يكن زعيما أو رئيسا لحزب أو طرفا فيه وانما لعب دورا معينا من خلال وضعه بالنسبة لطرفين في القضية الوطنية وهما الانجليز وحرب الوفد ، هذا الدور اختلف في تقييمه كثيرون فكان جزاؤه عند المتطرفين هرولالاغتيال -

اذ كانت الخطوط التي رسمت صورته في عصره قاتمة، وذلك في ظل: كراهية المصريين للاحتلال البريطاني لبلادهم من ناحية وفوران بعض الأحزاب والجماعات المتطرفة التي ساقتها الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيتة من ناحية أخرى -

والأمر يعتاج الى روية وتأن فى الحكم عليه ، نذكر ما له وما عليه ، واستبيان للظروف التى أدت بمن تناولوه فى شهاداتهم أو كتاباتهم الى هذه الأقوال والأحكام ، ونحن فى هذا لا ندافع عنه فنبرؤه ، ولا نحن ضده فنبخسه حقه ، آخذين فى الاعتبار أن من يشغل مناصب القيادة أو الرأى او حتى « الوساطة » بين أطراف ، لا يكون مصيبا فى كل خطواته ، وانما له أخطاؤه وسلبياته كذلك ، تلك التى قد تزيد عند أحدهم و تقل عند الآخر .

ويجدر عند تناول مثل هذه الشخصيات ان يكون الحكم عليها من خلال المواقف والظروف التى كانوا يتعاملون فى ظلها ، وليس من منظور اليوم ، حيث تختلف الملابسات ، ونبتعد عن مناخ الأحداث نفسها وظروف وقوعها -

فكان على رأس الأسباب التي ادت الى اغتيال أمين عثمان أنه رجل عمل لمصالح الانجليز في مصر أكثر مما عمل لمصالح مصر لدى الانجليز ٠٠٠

الا انه مما لا شك فيه أن لنشأته وتربيته دور مؤثر في شخصيته ، فكانت تربيته انجليزية وصداقاته في غالبيتها كانت انجليزية لدرجة أن كان حديثه العادى يفضل ان يكون بالانجليزية ، مما كان له أثره على ميوله وأساليبه في التعامل ، حتى أنه تزوج من انجليزية ، مما أضاف عاملا آخر كان سببا في الأخذ باسلوب معين في التعامل مع الانجليز اختلف شيئا ما عن أسلوب المصريين الدين تعاملوا معهم ، ولم تكن لديهم هذه الأسباب \*

فكان كثير التردد على مجتمعات الانجليز شديد المرونة في تعامله معهم ، مجاملا لهم ، فضلا عن مقابلاته مع السفير الانجليزى ولقاءاته مع أولى الأمر منهم ، أما هو فكان يرى في هذا طريقا للوصول الى تحقيق الإهداف الوطنية ، فمصر كانت دولة محتلة من دولة قوية هي انجلترا ، تلك التي كان بيدها الأمر والنهي في البلاد ، وان أخذها بالمنف لم يكن أمرا يوصل الى تحقيق ذلك ، وهو أسلوب كان له اثره في انجاح مفاوضات ١٩٣٦ .

فقد استفاد مصطفی النحاس من أمین عثمان فی هذا المنخی ، واستخدم علاقته هذه حیث «کان یرید أن ینجح القضیة » ، ومن ثم کان دوره فی مفاوضات المعاهدة ، حین اختاره النحاس سکرتیرا لها ، والتی نجحت بعد تکرار فشلها، وأفرزت معاهدة ۱۹۳۲ التی کانت أقصی ما استطاع المفاوض

المصرى الحصول عليه من انجلترا أنذاك ، ووافق عليها معظم الأحزاب أنذاك ، وان لم تكن معققة لكل آمال المصريين .

أما أمين عثمان فقد حصل بسبب جهوده هذه على رتبة الباشوية عام ١٩٣٧ من « مجلس الوصاية » المصرى فكان هذا دليل رضائه عن هذه الجهود •

وعن النقد الذى وجه اليه بسبب حادث ٤ فبراير على أساس انه وحده الذى كان يعلم بنية الانجليز فيه وسهل له ، فقد ظهر انه كانت هناك شخصيات أخسرى ـ لها مكانتها ـ كانت تعلم به ٠٠

ولم لا يقال أن سعيه \_ سواء عمدا أو عفوا \_ قد أسهم في تفويت فرصة تنفيذ الاندار البريطاني في ذلك الوقت والذي كان موجها في الواقع ضد الملك نفسه ، وهو رمز مصر (١) ؟!

وهو ما نناقشه باستفاضة في الدراسة .

أما ما نسب اليه من سلبيات آخرى أضيفت الى قائمة أسباب اغتياله فانما تناقش في مكانها من الدراسة ، أخلا في الاعتبار أن السيئات والسلبيات لم تكن قاصرة عليه وحده ، وانما كانت سلوكيات تلك العهود تزيد عند واحد وتقل عند الآخر حسب ظروفه ، وقد تناولنا هذا أيضا في مكانه .

أما هو فكان شابا طموحا صعد السلم يسرعة حسد عليها ارتكب أحيانا في سبيل ذلك بعض الأخطاء في علاقاته وفي بعض صلاته بالقوى السياسية في عصره \*

ولقد قال فيه أنور حبيب \_ ممثل الاعاء في القضية \_ « ان أمين باشا عثمان مهما اختلفت النظرة اليه ، ومهما تباينت الآراء فيه ، لم يكن رجلا عاديا، أو هملا من العامة ،

<sup>(</sup>١) استبال للمحكمة هذا فورد في الحكم ص ٤٤٥ ٠

بل كان رحمه الله \_ من أصحاب الرأى ، له عقيدته التى يؤمن بها ، أو له مذهبه الذى يسير عليه • • • لأنه اعتقد \_ ان خطأ أو صوابا \_ أن فى التزامه خير لمصر وبركة ، وأنه وحده هو الطريق السواى الذى ينتهى الى تحقيق مجد مصر وعزتها » •

كما عزز هذا القول معامى المدعين بالعق المدنى فى العضية ، وهو قول اتسم بالصراحة « وهل حقيقة كان امين عثمان يدا انجليزية أم انه كان مصريا صحيما قدر عن عقيدة - أخطأ فيها أم أصاب - أن أنجع الطرق لخدمة قضية البلاد أن يأخذ المتحكم عن طريق الملاينة لتكسب لمصر ما لمتستطع ان تأخذه بالقوة » ، فضلا عن انه لم ينتج عن أعماله أضرارا خطرة على البلاد يمكن أن يوصف من أجلها بما وصف به ، خصوصا وان من نقدوه كانوا قد اختاروه للعمل معهم مثل مكرم عبيد باشا .

وتتناول هذه الدراسة في قسمها الأول تقديما موجزا للمناخ العام في مصر قبيل الحادث من أحوال اقتصادية واجتماعية ، وكذلك الأحوال السياسية من خلال بعض مواقف الأحزاب صاحبة التحركات الديناميكية السياسية المؤثرة في تلك الفترة ، باعتبار أن هذا المناخ قد أسهم في حالة قلق الشباب في مصر ، مما أدى بالبعض منه الي هذا الفكر المتطرف ، ثم التكوينات الشبابية التي آفرزتها هذه المؤثرات ، سواء كانت للأحزاب أو الجماعات المستقلة ، سرأ أو علنا ، منتمين الي جماعة حسين توفيق مد مرتكبة العادث متناولين تكوينها وأسلوبها والظروف النفسية والاجتماعية لأعضائها لتأثيرها في فكرهم ، وموقفهم من الزعماء وخاصة مصطفى النحاس وكذلك أمين عثمان باعتبار أن الأول كان هدفهم السرئيسي أما الشاني فكان الشرك الذي نصبوه هدفهم السرئيسي أما الشاني فكان الشرك الذي نصبوه تناولنا أمين عثمان من حيث شخصيته وتربيته ومناقشمة أهم تناولنا أمين عثمان من حيث شخصيته وتربيته ومناقشمة أهم تناولنا أمين عثمان من حيث شخصيته وتربيته ومناقشمة أهم

أسباب اغتياله من سلبيات ، وعلاقته بالانجلين وموقفه من حادث ٤ فبراير ، وتقييمه من خلال كل هذا والذى أشرنا الى بعض منه فيما تقدم من سطور •

أما القسم الثانى فقد تضمن الحادث وأصداءه، واجراءات تحقيق النيابة واعترافات المتهمين والأحداث التى تفرعت عنه، وانتهاء التحقيق الى قرار الاتهام معطين بعض بيانات للتعرف على المتهمين •

ثم اجراءات المحاكمة ومرافعات الادعاء والدفاع ـ فيما يخص موضوع الدراسة ، وحادث هنوب حسين توفيق، وأخيرا موقف المحكمة من كل هذا وظروف الرافة في تقدير العقوبة، منتهين الى نص الحكم في القضية \*

ونود أن ننوه بأن المادة التي عرضناها كانت في حدود العادث فقط ، لأن القضية \_ كقضية سياسية \_ تناولت جوانب كثيرة أخرى تطرق اليها الدفاع ، وكذلك أمورا فقهية وقانونية واقتصادية ، مما رآه الدفاع من وسائل تعينه في عمله •

وعرضنا فى اختصار \_ غير مخل \_ القضايا الهامة التى تفرعت عن القضية الأصلية ولها صلة بها ، لتكون وحدة تاريخية متكاملة الموضوع .

ونشنير الى أننا التزمنا بخط القضية فقط تاركين كل قضية أخرى ارتكبها لحسين توفيق مرتكب التحادث، أو القضايا التى ارتكبها المتهمون الأخرون، وان كانوا من جماعته، ما دامت ليس لها اتصال بالحادث بذاته لأن موضوعنا هو حادث (غتيال أمين عثمان وليس نشاط حسين

توفيق أو جماعته • وهي وان أوردناها في منطوق الحكم فلكي نمرض الحكم كاملا بنصه ليكون وثيقة تاريخية كاملة

ويقدم الشكر للسيدات الباحثات أفكار راغب توفيق وحنان حسن جمعة وليلى بليغ الشواربي وناريمان اسماعيل يوسف وسناء محمود الجبروني ، على ما قمن به من جمع المادة من القضية والدوريات وبعض المراجع .

كما قامت السيدة / حنان باعداد الفصلين الخاصين بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحالة السياسية وكذلك السيدة أفكار باعداد الجزء الخاص بحادث ٤ فبراير والسيدة ليلى باعداد البيانات الخاصة بالمتهمين وكذلك السيدة ناريمان ببعض القضايا الفرعية وان كنا قد أخضعنا هذه الأعمال للتعديل والاضافة واعادة الصياغة لتتماشى مع سياق بقية الدراسة لتصل الى الشكل المتكامل الذى خرج به الموضوع م

وكذلك يقدم الشكر للجنة العلمية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان ، وعضوية الأستاذ الدكتور صلاح العقاد ، والأستاذ الدكتور أحمد زكريا الذى أسهم بجهده معنا في هذا الكتاب \*

واننا اذ نقدم هذا العمل انما نحاول الكشف عن أحوال تلك الفترة التي حكمتها ظروف الاحتلال البريطاني والفساد السياسي ، والتي ظلت حتى قيام ثورة ١٩٥٢ -

والله المستعان ٦

المشرفان



• القسم الأول

أحوال مصر قبيل الحادث



تعتبر قضية اغتيال أمين عثمان قضية سياسية بالدرجة الأولى ، ترتبط بموقف الحركة الوطنية المصرية من الوجود البريطانى فى مصرا بشتى صوره ، فمن المعروف انه كانت للحركة الوطنية مواقف مختلفة من هذا الوجود ، وأن تيارا نشأ فى مطلع هذا القرن يدعوا للتعامل بواقعية مع هذا الوجود لتحقيق مطالب مصر ، وقد اقتضى هذا التعامل وأحيانا التعاون مع السلطات البريطانية من منطلق وطنى، فهذه وجهة نظر تبناها حزب الأمة فى البداية ، ثم بعده حزب الوفد ، وقد نجح أنصار هذا الاتجاه فى تحقيق خطوات على سبيل استقلال مصر، كانت آخرها \_ فيما يتعلق ببحثنا \_ على سبيل استقلال مصر، كانت آخرها \_ فيما يتعلق ببحثنا \_ النتائج التى وصلت اليها معاهدة ١٩٣٦ بالنسبة لمصر • •

وفى ضوء تحقيق هذه النتائج صار التعامل مع الوجود البريطانى بعد المعاهدة على نعو جديد ، ومن ثم أصبح تعامل السياسيين المصريين وعلاقاتهم ، بل وصداقاتهم لساسة الاحتلال فى مصر أمرا واردا من خلال فكرة الندية \_ الشكلية \_ التى أوجدتها معاهدة ١٩٣٦ .

وقد أثارت هذه العلاقات \_ رغم شرعيتها \_ من خلال المعاهدة ردود فعل متباينة تجاه الحركة الجماهيية سيما قطاع الشباب ، لكننا نؤكد هنا ان تقييم ردود الفعل هذه ترتبط بحقيقة هامة هي أن الزعماء السياسيين المصريين ، علي اختلاف مشاربهم \_ فيما عدا زعماء الحزب الوطني \_

قد تعاملوا مع هذا الوضع بتسكل عملى ، مع تفاوت درجة علاقاتهم بالساسة البريطانيين في مصر ، ومن هنا كان اتهام رجل مثل امين عثمان بآنه آكتر من غيره تعاملا مع السفارة البريطانية نتيجة لصداقاته الخاصة معهم ، لكن ما ينبغي أن نشير اليه آن موقفه بشكل عام كان جزءا من تيار عملي في السياسة المصرية أنذاك ، برغم ردود الفعل تجاههم \*

وربما تلقى دراسة قضية اغتيال أمين عثمان بجانبها السياسى والوطنى مزيدا من الضوء على تأكيد هذه الحقيقة ، ومن هنا يصبح المدخل الرئيسى لنا دراسة تطور علاقة مصر ببريطانيا على ضوء معاهدة ١٩٣٦ -

فلم يكن حادث اغتيال أمين عتمان أو غيره وليد الصدفة، وانما كان افراز العلاقات المصرية البريطانية خصوصا بعد معاهدة ١٩٣٦، التي لم تأت بالثمر الذي كان يرجنوه المصريون منها، فهي وان أعطت المصريين بعضا من حقوقهم الا أنها كانت تشكل جزءا من خطة بريطانية لتأمين مصالح انجلترا ومواصلاتها في الشرق الأوسط في حالة نشوب حرب بينها وبين ايطاليا وألمانيا، وهو شكل من أشكال استمرار نفوذها في مصر مصر مرغم سبق منحها ادارة شئونها منذ تصريح للمراير عام ١٩٢٢،

ورغم أن فترة فعالية هذه المعاهدة كانت عشرين سنة \_ نظريا \_ الا أنها حملت في خباياها امكانية تجديدها تلقائيا ، ولذلك كانت أي مطالبة بعقد معاهدة معدلة لا تحوى نصا خاصا بسيطرة انجلترا عسكريا كان يعنى نقضا لشروط المعاهدة ، ولهذا كان الوطنيون الذين حاولوا التخلص من هذه السيطرة يظهرون في نظرهم معتدين على مصالح انجلترا الحيوية ، وبذلك ضمنت انجلترا الحق القانوني في التدخل بالقوة المسلحة معافظة على هذه المصالح ، وبذا أصبحت الحركات الوطنية التي تطالب بحق

مصر المشروع في الاستقلال معادية للمصالح البريطانية •

كما كانت انجلترا تسعى منذ معاهدة ١٩٣٦ الى الزام رأس السلطة ــ الملك ـ بتعيين رؤساء وزارات يكونون موالين لها ، مما نتج عنه ضرورة حشد برلمانات يدور أعضاؤها في فلكها بدلا من المناداة بالاصلاح أو الاستقلال(١) هذا من الداخل ، أما عن آثار المعاهدة في الخارج فقد استغلت دول المحور لدى قيام الحرب العالمية الثانية الضغط العسكرى البريطاني على مصر واستمرار وجود القوات البريطانية في داخل البلاد تحت ذريعة أن الحكومة المصرية لم تستكمل لها ثكناتها في القناة طبقاً للاتفاق بينهما وحاولت دول المحور كسب الرأى العام المصرى الذي استجاب في بعض منه لهم ، حيث لم تكن لمصر مصلحة في معاداتهم ،

فلما قامت العرب وضعت موارد مصر تحت تصرف انجلترا دون أن تكون رسميا في حالة حرب مع آلمانيا، وانتهت المناقشات الى مفترق طرق، فمن الوزراء من راى عدم ربط مصر بعجلة الامبراطورية التي بسبيلها الى الهزيمة، على حين ذهب آخرون الى ضرورة اشتراك مصر في الحرب الى جانب انجلترا حتى يتعود الشعب على المغامرة، بينما ذهب فريق ثالث الى ضرورة اجابة انجلترا الى كل ما تطلبه بحكم المعاهدة، متوقعين الا تبالغ انجلترا في الالحاح على الوزارة باعلان الحرب مادامت تقوم بمعاونتها خاصة وان بين مصر وبين ميادين القتال مسافات طويلة، ونجح هذا الرأى، ولم تلح انجلترا على مصر في أن تعلن الحرب مكتفية بوعد من رئيس الوزراء أن يكون هذا الاعلان محل تقدير

ومن ثم ظهرت سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب ٠

 <sup>(</sup>١) أحمد عبد الرحيم مصعفى : العلافات المصرية البريطانية ١٩٣٦ ــ ١٩٥٦ القامرة
 ١٩٦٨ ص ، ص ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ٠

الوزارة اذا دخلت ايطاليا الحرب أو أصبحت مصر على مقربة من ميادينها (٢) .

وهنا كانت في مصر أصوات تنادى بأن تظل العلاقات طيبة بين مصر والألمان، وكان من المصريين حتى المسئولين من هم على علاقة طيبة بهم ، ومن الشعب من بهروا بالألمان وهذا ما سنراه في سلوك حسين توفيق وجماعته في هدنه القضية ، خاصة وأن ايطاليا وألمانيا كانتا تعلنان أنهما لا تنويان الاعتداء على مصر أو المصريين -

وواصلت مصر كفاحها حتى اتخذ مجلس النواب في ٢١ أغسطس ١٩٤٠ قرارا بالاجماع عبر فيه عن ثقته الكاملة في الحكومة وأيدها حين أعلنت أن مصر في الوقت الذي لا تكن فيه عداء أو كراهية لأية دولة لا يسعها الا ان تدافع عن نفسها بكل ما يمكنها من وسائل اذا تعرضت أراضيها للعدوان ، الأمر الذي لم يرق في عين انجلترا فتصيدت الأسباب لحكومة على ماهر ، خصوصا وأنه ضم في وزارته أشخاصا لم تكن ترتاح اليهم كصالح حرب وعزيز المصرى (٣) الذي كان يميل كثيراً إلى الألمان الذين كانت دائرة الحرب تدور في صالحهم وعمل على تقويض مركز البعثة العسكرية البريطانية عمدا ، وتشجيع رئيس الوزراء لحملة ضــد الوضع الانجليزي في السودان ، وفي طرده لعدد من الموظفين المعروفين بميولهم الودية نحو الانجلين وكان منهم أمين عثمان كما سنرى \_ ، وفي تشجيع المنظمات شبه الفاشية وبالذات جماعة « مصر الفتاة » والمعروفة باتجاهاتها المعادية للانجليز ، فطالب الانجليز بتنحيته عن الحكم بحجة أنه « غس متعاون ولا يمكن الاعتماد عليه » (٤) .

<sup>(</sup>۲) محمد حسبن هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ج ۲ ۱۹۵۱ ص ص ۱۷۸ ، ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٣) أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ٤٢١ .

فتقدم على ماهر بالاستقالة عندما وجه السفيرالبريطائى اندارا الى الملك بضرورة ابعاده فقبل الملك الاستقالة ، وتولى بعده حسن صبرى ، فأعلن بقاء مصر دولة غير محاربة واقتنع الانجليز بذلك (٥) -

وكانت خطة التعاون التى التزم بها حيال العليفة قد أدت الى تحسن الأمور بينهما ولكن أدى هـنا الى التوتر فى العلاقات مع السعديين الذين كانول شكلون أهم المجموعات العزبية التى تتألف منها وزارته ، وزاد الموقف تعقيدا تقدم الايطاليين فى الأراضى المصرية مما دفع أحمد ماهر \_ رئيس الهيئة السعدية \_ الى اصدار عدة بيانات يستلزم أن تشترك مصر فى الدفاع عن اراضيها ، واحتدم النزاع وخرج السعديون من الوزارة ، فتدهور موقفها لولا مساندة القصر لها ، الا ان وفاة حسن صبرى انهى الموقف طبيعيا (٦) .

واستمرارا لسياسة بريطانيا في مصر أن يتولى رئاسة الحكومة من يواليها أو ترتاح هي اليه فقد تولى حسين سرى، وهو ايضا له ميوله نعوالانجليز، حيث شكل وزارة ائتلافية، وتولى الوزارة مرتين متتابعتين ، وفي عهده ظهر تراكم الماضي وازماته في شكل آزمة تموينية حادة ، مما أدى الى كارثة أخرى وهي اضطراب الأحوال الاقتصادية في مصر والتي عاني منها الشعب وبخاصة الشباب منهم فانفجرت والتي عاني منها الشعب وبخاصة الشباب منهم فانفجرت الاضطرابات والاضرابات ، مما أدى الى اضعاف مركز الوزارة في الوقت الذي كان فيه الألمان يتقدمون عبرالصحراء الغربية ويتوغلون داخل الحدود المصرية ، كلما دخلت اليابان الحرب ضد الحلفاء فزاد مركزهم سوءا "

بالاضافة الى نشوب الأزمة السياسية حين استقالت وزارة حسين سرى بسبب قطعها العلاقات مع حكومة فيشى الخاضعة لألمانيا في الوقت الذي صفق الشعب المصرى

<sup>(</sup>٥) أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص ٣٨ •

<sup>(</sup>٦) يونان لبيب رزق : المرجع السابق ص ٤٢٤ ٠

لانتصارات الألمان ، ومن هنا بدأت أزمة ك فبرأير (٧) التى سنفصلها داخل الدراسة والتى كانت سببا هاما فى حادث مقتل أمين عثمان •

تلك كانت عجالة في الموقف السياسي الذي تفرع عنه الموقف الاقتصادي والاجتماعي والحربي والتكوينات الشبابية التي خرجت منها مجموعة حسين توفيق التي ارتكبت الحادث، وهذا ما سنتناوله تباعا •

<sup>(</sup>V) أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص ص ٤٥ ، ٤٦ ·

الفصل الأول:

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية



#### الحالة الاقتصادية

خلال العرب العالمية الثانية قوى التسلط البريطانى على البلاد سياسيا واقتصاديا \_ وزاد التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية ضمانا لسياسته الاستعمارية ، فى هده الظروف الصعبة ، وشمل ربط السياسة المصرية ببريطانيا فيما شمل ، واستغلال مصر اقتصاديا ليس من خلال المنشآت الاقتصادية الخاصة فقط ، ولكن من خلال السياسة المالية والاقتصادية للحكومة الخاضعة لنفوذ الاجتلال \*

وتضخمت الأثار السيئة للارتباط القديم بين العملة المصرية والاسترليني فزاد اصدار البنكنوت وارتفعت الأسعار ارتفاعا باهظا (١) -

ففى عام ١٩٤٠ أصدرت وزارة حسن صبرى قانونا بمد امتياز البنك الأهلى ـ البريطانى النشأة والتكوين آنذاك ـ لمدة أربعين عاما ، وهو امتياز يخول البنك اصدار أوراق النقد المصرية ، وبذلك تكون اقتصاديات البلاد خاضعة له ، ولقد كان هذا القانون فوزا كبيرا لسيطرة بريطانيا على الشئون المالية المصرية ، ولقد أدى اطلاق يد البنك الأهلى في اصدار أوراق النقد الى تضغم نقدى ، أدى

<sup>(</sup>١) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ - ١٩٥٢ القاهرة ١٩٧٢ ص ٨ •

الى نتائج وخيمة على الاقتصاد المعرى (٢) · في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية (٣) ·

#### التجارة:

ففى مجال التجارة: تحكمت بريطانيا أثناء هذه الفترة في التجارة الخارجية ، وحرمت على مصر الاتجار مع غيرها، كما تعكمت في أسعار القطن والحاصلات الزراعية ، وتكونت لجنة عرفت باللجنة المصرية البريطانية احتكرت محصول القطن ، ومنعت التنافس على شرائه وبيع القطن المصرى بأقل من سعره العالمي بمبلغ خمسة عشر ريالًا في المتوسط ، كما لم تكن بريطانيا تدفع ثمنا للمواد التموينية لجيوشها ، وجيوش حلفائها ، بل أن البنك الأهلى كان يصدر مقابل هذه المواد التموينية أوراق بنكنوت بقدر ما تطلب بريطانيا ، وبذلك نشأ الدين البريطاني أو ( الأرصدة الاسترلينية ) التي بلغت حتى عام ١٩٤٥ حوالي ٥٥٠ مليون جنيها ، وأدى هذا الدين الى مزيد من التضخم (٤)، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى ، مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار كما تعذر أيضا استيراد بعض أنواع السلع بسبب استعالة الاستيراد من دول المعور والبلاد المحتلة ، وتعول كثير من المصانع في دول العلفاء الى انتاج مستلزمات الحرب ، وفرضت رقابة شديدة على التصدير ، فأدى ذلك الى تحول الميزان التجارى في غير صالح مصر ، فقد كانت قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات ، والسبب في ذلك راجع الى عدم تصدير جزء كبير من محصول القطن ، وارتفاع أسعار الواردات وازدياد نفقات الشحن والتأمين ، كما وضعت الحكومة نظام ضرورة

 <sup>(</sup>٣) عاصم محروس عبد المطلب: دور الطلبة المصريين في الحركة الوطنية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ـ جامعة القاهرة ١٩٧٨ ص ٤٤٠٠

<sup>(</sup>٣) د عاصم الدسووى : مصر في الحرب العالمية الثانية القاهرة ١٩٧٦ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) عاميم محروس : المرجع السابق ص ٤٤١ •

العصول على ترخيص في حالة تصدير أي نوع من السلع ، محاولة منها لتوفير المواد الغذائية للاستهلاك المحلى (٥) .

ولم تلق مسئولية هذه المساوىء على الحكومة وحدها وانما القيت أيضا على بريطانيا ، ففى مجلس النواب أعلن اسماعيل صدقى أن وجود قوات الحلفاء هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة ، وأن سبب النقص الشديد فى القمح الذى تعانى منه مصر انما يعود الى كميات القمح التى ووفق على تسليمها لقوات الاحتلال "

وأن الجنود البريطانيين يستهلكون في أجازاتهم زيادة عن الكميات التي يستهلكونها في الثكنات بما يقرب من ٠٠٠ ألف أردب في العام الواحد ٠

ورغم تكذيب رئيس الوزراء ذلك فقه انتشر هذا المضمون بسرعة ، وتعهث الناس عن نهب مصر والمجاعة والفوضى ، يضاف الى ذلك التسلط السياسى مما جعل الأمة تدرك أن شقاء مصر هو التسلط البريطانى الذى يقف أمام طموحها وآمالها (٦) -

#### الصناعة:

خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، وبسبب ما نتج عن انقطاع المواصلات مع أوروبا ، من حماية للمنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية ، وبسبب زيادة طلب الجيوش الأجنبية الموجودة في مصر على هذه المنتجات حققت الرأسمالية المحلية تطورا كبيرا نسبيا ، فأنشئت في هذه الفترة نحو ٣٧٥ شركة مساهمة بلغ مجموع رأسمالها حوالي ٧٨ مليون جنيه، وزاد تركز الصناعة وارتفعت قيمة الانتاج من ١٩٤٠ مليون جنيه في عام ١٩٤٥ مليون جنيه في عام ١٩٤٥ مليون جنيه في عام ١٩٤٥ مليون جنيه

<sup>(</sup>٥) د٠ عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٦) عاصم محروس : المرجع السابق ص ٤٤٠٠

فتراكمت أرباحها (٧) وانتعشت الصناعة المصرية انتعاشا حقيقيا أثناء الحرب ·

وخلال الحرب أيضا زادت الطبقة العاملة عددا ووعيا ، فقد أدى نمو الرأسمالية ، وزيادة المصانع الى نمو عدد العمال ، كما اشتغل الكثير منهم فى معسكرات الجيوش الإجنبية أثناء الحرب (٨) - مما ساعد الكثير منهم على تحقيق مكاسب عمالية ، فأصدرت الحكومة القانون رقم ٥٨ عام ١٩٤٢ ، الذى يعطى الحق لعمال كل مهنة فى تكوين النقابات ، كما صدر عام ١٩٤٤ القانون الخاص بمطالبة أصحاب المصانع التى يعمل بها ٣٠ عاملا فأكثر بتعليمهم القراءة والكتابة ، كما صدر قانون عقد العمل الفردى (٩) وذلك كجزء من سياسة التهدئة الاجتماعية التى اتبعتها الحكومة فى هذه المرحلة الخطيرة من الحرب العالمية ، وكان الاضطراب قد تفجر سياسيا واجتماعيا قبل تولى هذه الوزارة بسبب قسوة ظروف المعيشة والعجز البالغ عن توفير المواد الضرورية ، فسارت المظاهرات تطالب بالخبز (١٠) "

#### السزراعة:

وفى مجال الزراعة أثرت الحرب على سياسة الزراعة فى مصر ، فقد أدت قلة استيراد الحاصلات الزراعية الى أن تضع الحكومة خطة لتوجيله الانتاج الزراعي لسلم هللة النقص ، فقد تغيرت المساحة المزروعة وفقا للظروف، فزادت المساحة المنزرعة قمحا وشعيرا تلبية للأوامر العسلكرية عام المساحة المنزرعة قمحا وشعيرا تلبية للأوامر العسلكرية عام المالا علن كما زادت مساحة بما لا يقل عن ٥٠/ من أرض الدلتا ، كما زادت مساحة الذرة والأرز نظرا لازدياد الطلب عليها ، وفي الوقت نفسه

I sawi. Charles: An Economic and Social Analysis, Oxford, 1963, p. 138.

<sup>(</sup>٨) طارق البشرى : المرجع السابن ص ١١٠

<sup>(</sup>٩) عاصم محروس : المرجع السابق ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>١٠) طارق البشري: المرجع السابق ص ١٢٠٠

نقصت مساحة الأراضى المزروعة قطنا (۱۱) ، وقد تضاعفت القيمة الايجارية للأرض الزراعية فى فترة العرب مرتين أو ثلاث (۱۲) واذا كان لم يلحظ أثر واضح لتحرك الفلاحين ضد الاحتلال خلال الفترة التالية للحرب ، فذلك يرجع الى أن كبار الملاك الزراعيين كانوا فى غالبيتهم مصريين ، ويشغل بعضهم مواقع قيادية فى الوفد ، ولم يكن الفلاحون الصغار يصطدمون مباشرة بالمصالح الأجنبية ولكن الذى حدث أن البنوك والمؤسسات الأجنبية كانت تتعامل فى الأساس مع البنوك والمؤسسات الأجنبية كانت تتعامل فى الأساس مع الامبراطورية البريطانية ) علاقة كبار الملك بالاستعمار بقولها ( \* • ان التهديد بعدم شراء القطن سلاح فعال لوضع الطبقة الحاكمة فى مصر تحت كعب حذاء بريطانيا ، هذه الطبقة التى ترتبط مصالحها الزراعية والصناعية ارتباطا وثيقا بالتصدير) (١٣) •

وهكذا فقد ترتب على هذا ان تمتعت طبقة كبار الملاك بسلطة سياسية أيضا من خلال السلطتين التنفيذية والتشريعية بل وصلت الى حد السيطرة على مجالس المديريات \*

فسيطروا على البرلمان من خلال الانتخابات التي كانوا يكسبونها بطريقة أو بأخرى ، وكذلك على كراسي الحكم في الوزارات ، فكان متوسط نسبة عدد كبار الملاك في الوزارات من وزارة رشدى الى وزارة على ماهر ١٩٥٢ ٥٣ر٥٥٪ وكانوا بصفة عامة على علاقة بكل الأحزاب السياسية التي شهدتها مصر \*

ففى وزارة الوفد ١٩٤٢ بلغت نسبة كبار الملاك ٧ وزراء من ١١ وزيرا ، كما كان الحزب ذاته يضم عددا كبيرا منهم ، وكذلك بقية الأحزاب (١٤) .

<sup>(</sup>١١) عاميم الدسوقي : المرجع السابق من ، من ١٩٠ ، ١٩٤ ٠

Issawi, Charles: Op. cit., p. 138.

<sup>(</sup>۱۳) طارق ألبشرى : المرجع السابق ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>١٤) عاصم محروس ؛ المرجع السابق سي ٤٤٢ ٠



## الحالة الاجتماعية

انتاب المجتمع المصرى قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعدها هزة اجتماعية عنيفة ، وصراعات طبقية كان لها أثرها على الحياة العامة بشكل عام ، وعلى فكر الشباب على وجه الخصوص ، ولم يقتصر هذا الصراع على مجتمع المدن ، وهو المجتمع الصناعي أنذاك ، بل امتد الى مجتمع الريف أيضا م

ففى المدن ، وهى أماكن انتشار النشاط الصناعى نجد انه فى هذه الفترة انكمشت الصناعة ، بعد أن كانت منتعشة لخدمة الجيش البريطانى وجيوش الحلفاء ، فانخفض عدد المصانع الملحقة بالجيش كما أغلقت معظم المصانع الصغيرة التى كانت تعيش على امداده بما كان يطلب ، و بذلك استغنت عن عدد كبير من العمال وصل الى ٣٧٦ ألفا من العمال ، دون أن يوجد لهم نظام يضمن حياتهم الاجتماعية •

يضاف الى ذلك أن ما صدر من تشريعات عمالية فى تلك الفترة لم يكن محققا لأهدافهم الاجتماعية ، فلم تكن هناك نقابات صناعية ، ولا نظام للتأمين الاجتماعي يضمن لهم أجرا يعيشون منه (١) ، فانتشرت البطالة بين قطاع خطير من المجتمع وهم العمال •

<sup>(</sup>١) عاصم محروس : المرجع السابق ص ٤٤٦ ٠

وفى الريف لم تكن الأحوال بأقل خطرا منه فى المدن ، فالى جانب ذلك الانقسام الحاد فى مجتمع الريف ، نجد ان ٥٪ كانوا يملكون حوالى ٣٤٪ من مجموع الأراضى ، ٤٤٪ من الملاك لا يزيد ما يملكونه على ٣٥٪ ، ونحو ١١ مليونا من فقراء الفلاحين لا يملكون قوت يومهم ، من خلال ملكيات مفتتة أو عمال يومية بأجر زهيد يقارب نظام السخرة (٢) -

ونجد ان كبار الملاك ، وهم فى نفس الوقت أصحاب القوة المؤثرة فى الأحزاب والسلطة يطاردون الفلاحين ، بهدف الاستيلاء على ما بقى لهم من فتات الأرض ، اما بعرض أثمان مغرية تارة أو بالارهاب واستغلال أزماتهم تارة أخرى ، فضلا عن استيلائهم على أراضى الدولة باثمان بخسة (٣)

وبذلك كانت الهوة تزداد اتساعا بين كبار الملك والمعدمين من الفلاحين المصريين وقد أدت الحرب العالمية الثانية الى زيادة أرباح هذه الطبقة لارتفاع سعر الغلات الزراعية سيما القطن ، مما كانوا معه يصرفون أموالهم التى جمعوها من انتاج الفلاحين في الترف •

كما سيطروا على منافذ السلطة في البلاد مما ساعدهم على قهر الفلاحين لما يريدونه منهم ، ومن الطبيعي أن ينعكس كل هذا على ممارسة البورجوازية للسلطة وموقفها تجاه التطورات الاجتماعية بشكل عام ، فعندما تقدمت الحكومة عام - ١٩٤ الى مجلس النواب بقانون يقضى بعدم السماح بالحجن على الضروريات اللازمة للفلاح الصغير ، ثار النواب وهم بالطبع من كبار الملاك \_ عليه .

ورغم ثراء هذه الطبقة فلم تحاول اصلاح حال الفلاح ، ولا حتى تطوير انتاجه الزراعي ، بل استمرت في استخدام الأساليب البدائية في الزراعـة ليظل الفـلاح المصرى على

Issawi, Charles: op. cit., pp. 151-152. (7)

<sup>(</sup>٣) عاصم محروس : المرجع السابق ٤٤٤ ء

حاله ، أما هم فأنفقوا معظم أموالهم في اللهو ، الأمر الذي كان ضياعا للثروة الوطنية وهدرا لمجتمع الريف (٤)

وكم عانت طبقات المجتمع من ارتفاع الأسعار، وحاولت الحكومة \_ عبثا \_ تخفيف حدته عن طريق صرف علاوات للموظفين أو فرض تسعيرة جبرية على السلع ، ولكن هذا لم يؤد الى النتائج المطلوبة لتلاعب التجار وضعف الرقابة "

رأينا ان هناك خطر البطالة في المجتمع العمالي وانهدارا في مجتمع الريف ، ونعرض لمجتمع المثقفين وما ناله في تلك الفترة -

فلم يكن شبح البطالة قاصرا على العمال ، بل امتد الى مجتمع الخريجين ، سواء من طلبة الجامعات أو المدارس ، مما كان له أثره في أوساط الطلبة الذين شعروا بالقلق على مستقبلهم مما أدى الى اضرابهم وثورتهم (٥) -

فأضرب طلبة قسم التاريخ بكلية الآداب لأن وزارة المعارف قررت ألا تعين غير الثلاثة الأول من الخريجين ، أما من عداهم فعليهم بالعمل في المدارس الحرة لمدة سنتين ثم يدخلون امتحان مسابقة لاختيار الأفضل ، وهذا بالطبع أسلوب للتحكم في التعيين عددا وفئات •

كما أضرب طلبة كلية الزراعة ١٩٤٢ بسبب تعسر تعيينهم في الدرجة السادسة وتبعهم طلبة كلية الحقوق ٠٠ وهكذا ، مما يعكس الاضطراب وخشية المستقبل ٠

ولقد أدى وجود هذه الأزمات مع رخاء الرأسمالية وانتعاشها المتزايد الى الشعور لدى الشباب المتعلم بمدى الظلم الاجتماعي الواقع على طبقات المجتمع فأصبحوا أكثر تقبلا للأفكار الماركسية التي أخذت تنتشر بشدة خلال تلك الفترة ، كما ابتعد البعض عن تأييد الأحزاب السياسية

الرجع السابق ص ص ٤٤٣ ، ١٤٤٤ عاصم محروس ؛ المرجع السابق ص ص ١٤٤٣ .

<sup>(</sup>٥) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ٢٤٦ ء

بعدما فقدت امكانياتها في تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية واجتذبتهم بعض التكوينات الى العمل السرى بدعوى تطهير البلاد من الزعماء السياسيين والمتعاونين مع الانجليز •

وظهرت بعض الجمعيات التي لها علاقة بهذه التكوينات تجتذب هؤلاء الشباب في شكل تعاوني لحل مشكلاتهم مثل ( الجمعية الأهلية للباحثين عن العمل ) ، ( جمعية نريد آن نعمل ) وغيرها (٢) •

وهكذا ساد القلق قطاعا آخر كبيرا من المجتمع المصرى من الناحية الاقتصادية والتي انعكس أثرها على أحوالهم الاجتماعية ، مما أضاف سلببا آخر للتحرك في اطار الاغتيالات السياسية .

<sup>(</sup>٦) عاصم محروس ص ص ع ٤٤٥ ، ٤٤٦ ·

الفصل الثاني: الأحوال السياسية



# الحالة السياسية

انتهت الحرب العالمية الثانية الى تغييرات كبيرة وهامة على مستوى العالم كله ، فمع نهايتها اشتدت حركات التحرر الوطنى فى الدول المستعمرة والدول التابعة ، ضد شبح الاستعمار ، كما حدث فى مصر وسوريا وبقية الدول العربيه التى ناءت تحت وطأة الاحتلال .

ففى مصر كان الاحتلال البريطانى لا يزال جاثما على صدر البلاد منذ عام ١٨٨٢ ، وقد زادت قواته (ثناء الحرب الثانية ، وانتشرت معسكراته في المدن والموانى وعلى ضفاف قناة السويس \*

كما انتشرت جنود القوات الأجنبية المحاربة ، من أمريكيين واستراليين وهنود ومن جنوب أفريقيا ، ومن ثم كثرت حوادث هؤلاء الجنود الأجانب في احتكاكهم بأفراد الشعب ، مما زاده بغضا للاحتلال ، واستفر مشاعر الكبرياء الوطنى المصرى (1) •

ويمكن تحديد القوى السياسية التي كانت تتصارع في ذلك الوقت في :

الانجليز كما أوضعنا \_ وقد مثلهم في مصر رجال سفارتهم ، وقد سلكوا مع المصريين مسلك السيادة على الشعب

<sup>(</sup>۱) طارق البشرى : المرجع السابق ، ص ۷ •

المسالم، فطلبت السفارة البريطانية من الحكومة المصرية اعلان الأحكام العرفية مشلا كما وضعت المطبوعات تحت الرقابة، واستتبع ذلك حركة اعتقالات واسعة، وظلت هذه الحال طيلة الحرب العالمية الثانية التي انتهت في اكتوبر ١٩٤٥٠

وقد جعلت هذه الأحكام من الدستور خيالا غير ذى موضوع ، اذ لا معنى للدستور فى ظل فرض نظام الأحكام العرفية التى تهدد مبادئه ، وهكذا رسم الاحتلال احدى صوره الكثيرة للاستبداد والتسلط ، مما كان مثارا لحفيظة الشعب ودافعا له للتململ والكفاح (٢) .

ومن القوى المتصارعة في هذه الحلبة أيضا:

القصر: وكان يمثله الملك فاروق في تلك الفترة ، ومعه حاشيته ومستشاروه ، اولتك الذين لعبوا دورا هاما في تكوينه السياسي ، ولم يكن دور القصر واضحا ، اذ استغل الشعب تارة ليضرب الانجليز كلما قلبوا له ظهر المجن، ثم لا يلبث أن يعود على الشعب بالضغط والتنكر عندما تفشل حيله مع الانجليز وأمام عصاهم الغليظة ، وهو في كلتا الحالتين كان يسعى وراء مصلحته الخاصة ، محافظا على وجوده ولو بأى ثمن (٣) .

ونشير باختصار الى بعض مواقف الأحزاب التى كانت فات أثر فى تحريك الأحداث فى هذه الفترة:

الوفد: وكان الملك على خلاف دائم معه ، ويرجع ذلك الى العداء التقليدى بين القصر وبين حزب جماهيرى وطنى مناوىء دائما كان ينادى بأن تكون الأمة مصدر السلطات ، وكان للطريقة التى فرضت بها حكومة الوفد على القصر فى فبراير ١٩٤٢ أثرها ، ليس فقط فى تفاقم هذا العداء ،

<sup>(</sup>٢) عاصم الدسوفي : المرجع السابق ص ـ ص ٣٤ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ، ص ٨٨ - ١٠٧ .

ولكن فى ادراك القصر لما يمكن أن ينجم من خطر شديد على نفوذه من جراء سياسة تؤيد بها بريطانيا الوفد ذا العداء التقليدى للملك •

فبدأ الملك وبواسطة مستشاره السياسي أحمد حسنين باشا ، رئيس الديوان الملكي آنئذ ، يعد لأن يكون صاحب السلطان المطلق في الحكم ، واستندت سياسته في ذلك الى تقدير خاطيء لقواه ، اذ خلن أن تدخل السفير البريطاني لفرض وزارة الوفد عليه عام ١٩٤٢ كفيل لقلب الصورة التقليدية ، فيبدو هو بمظهر المناوىء للانجليز، بينما يبدو الوفد حليفهم ، واعتمد القصر في تنفيذ سياسته هذه على أحزاب الأقلية المعبرة عن مصالح كبار الراسماليين وكبار ملاك الأرض (٤) \*

وقد ترددت همسات في الخفاء بعض الوقت عن خليع الملك واعلان الجمهورية ، ويذكر محمود سليمان غنام ان مجلس الوزراء الوفدى قرر فعلا خلع الملك في عام ١٩٤٤ ، وانه التزم السرية المطلقة في تدبير هندا الغلع خوفا من الجيش « واتفقنا أن يتم هندا بقرار مسبب من مجلس الوزراء يبين فيه الأسباب الدستورية والغلقية التي تفرض خلعه » ويضيف « وفجأة قام أمين عثمان بزيارة مصطفى خلعه » ويضيف « وفجأة قام أمين عثمان بزيارة مصطفى النحاس وقال له ان تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أبدى اعجابه بالقرار الخاص بغلع الملك وثار النحاس وقرر العدول عن المشروع » (٥) •

وقد كان الوفد بتراثه النضالى أكثر الجماءات السياسية المصرية وقوفا فى وجه طغيان الملك ، ورافعا شامار الذى الديمقراطية بمفهومها الليبرالى الغربى ، وكان الشعار الذى رفعه الوفد فى ذلك الوقت هو « الاستقلال التام أو الموت

<sup>(</sup>٤) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ج ٢ ص ص ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٥) السيد محمد عشماوى : تاريخ الفكر السياسي المصرى ، ١٩٤٥ \_ ١٩٥٧ , رسالة دكتوراه غير منشورة ص ٧٧ ٠

النوام »، ثم الجلاء ، واخيرا الكفاح المسلح ، بمعنى الحرب الشعبية ، وقد لجأت قيادة الوفد بعد الحرب العالمية الثانية الى المفاوضة في سبيل حل القضية المصرية ، وكان أقصى ما فعلته هذه القيادة في صراعها مع الانجليز هو الدعوة الى الغاء اتفاقيتي ١٩٣٩ واعلان سقوط معاهدة ١٩٣٦ ، وبذلك أعلن الوفد عدم شرعية وجود المحتل وافساح الطريق أمام الجماهير للنضال ضده م

وقد لاقى الوفد تحديات جديدة اثناء الحرب العالمية الثانية ، ليس فقط من القوى المعادية له سياسيا ، بل ايضا من العناصر التى انضمت اليه بين أجنحته اليمينية وبين أجنحته اليسارية ، منذ ظهر الصراع بعد خروج مكرم عبيد من الوفد على مركز سكرتير الحزب ، واختير صبرى (بو علم، وكان يمثل الاتجاه الراديكالى داخل الوفد ، ولم يعطالمنصب اهمية ، مما جعل نجم فؤاد سراج الدين ياخذ فى الظهور وكان يمثل الاتجاه المحافظ (٢) .

وكان للوفد مواقفه المضادة من اية حكومة تتولى الحكم غيره ، فظل طوال فترة الحرب النانية شديد النقد لسياسة وزارة على ماهر ، ومعترضا على وزارتى حسن صبرى وحسين سرى (٧) •

#### الأحرار الدستوريون:

وهم الخارجون من التجمع الوفدى في عام ١٩٢٣ (٨) وكانوا يشكلون أقلية معارضة للاتجاهات الديمقراطية والشعبية ، وكانوا يعتقدون انهم هم القوة الاحتياطية التي تتسلم السلطة في حالة اقالة حكومة الوفد ، وقد أكد الأحرار الدستوريون على الولاء الكامل للجالس على العرش في شكل

<sup>(</sup>٦) السيد محمد عشماوى : المرجع نفسه ص ، ص ٨٠ ، ٨٣ ، ٨٠ •

<sup>(</sup>V) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ـ ص ١٠٨ ـ ١١١ ٠.

<sup>(</sup>٨) عاصم الدسوقى : المرجع نفسه ص ١٤٣٠

مذكرة قدمها أحمد على علوبة الى حسن يوسف رئيس الديوان الملكى (٩) •

ولقد مثل هذا الحزب الارستقراطية المصرية من كبار ملاك الأراضي الزراعية ، والمتعلمين من ذوى التقافات الأجنبية ، وكان من مبادئه استقلال مصر استقلالا فعليا ، وتاييد النظام الدستورى \*

ومن ثم فكان يخدم مصالح كبار الملاك ، ولذلك لم يمن عجيبا أن يقف الاحرار الدستوريون الى جانب بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثانية ، وعارضوا اى اصلاح يمس توزيع الاراضى على الفقراء من الفلاحين او تحديد الملكيات الزراعية (١٠) -

### السعديون (الهيئة السعدية)

كون هذا العزب من انشقوا على الوفد أيضا متل احمد ماهر ومعمود فهمى النقراشي (١١) وقد ضم هذا العزب كبار رجال المال ، ومن ثم كانت له السيطرة الاقتصادية ، مما كان له اثره في تحريك التيار السياسي كذلك ، الا أنهم كانوا أكثر ولاء للقصر ، بل كانوا نكاية في الوفد يقومون بتدعيم موقف القصر ، وكان أحمد ماهر يرجو أن يحل بحزبه محلا كبيرا في ضمير الشعب المصرى بديلا للوفد م

دخل السعديون بهذا في صراع عنيف مع مختلف الاتجاهات السياسية في مصر ، وفي عهدهم استمرت الأحكام العرفية ، مما أعطاهم سلطات استثنائية للفتك بخصومهم وكبت الحريات ، وضرب الصحافة التي تعارضهم في الرأى ، وكانت حالة الطوارىء التي فرضت على مصر أثناء العرب

<sup>(</sup>۹) السيد محمد عشماوي : المرجع السابق ص ، ص ۹۹ ، ۱۰۰ ،

<sup>(</sup>۱۰) السيد محمد عشماوي : المرجع تفسه من ١٠٤٠

<sup>(</sup>١١) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ١٥٠٠

كما يمكن الرجوع الى الدراسة التى قدمهسا د· يونان لبيب : الأحزاب المصرية قبل ثورة ١٩٥٢ ، القامرة ١٩٧٧ ص ـ ص ٥٥ ـ ٦٢ ·

المعالمية الثانية قد هيأت الفرصة للنظام السعدى أن يرسل العديد من المناوئين له الى السجون ، وأصبح النظام السعدى آلة طيعة في يد القصر والانجليز وضربوا الحركة الوطنية مستخدمين القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارىء للضغط على الوطنيين ، مما كان سببا في ظهور حركات الارهاب الفردى والاغتيالات السياسية (١٢) .

#### المستقلون:

وهم مجموعة الشخصيات المستقلة عن الأحسراب السياسية ، وان كان معظمهم قد ارتبط بحزب أو بآخر في البداية ، ثم رفضوا الحربية فيما بعد (١٣) •

وكانوا في معظمهم من كبار الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال المتصلين بالاحتكارات الأجنبية ، وكان أبرزهم : على ماهر باشا وعبد الفتاح يحيى باشا وحسين سرى باشا وغيرهم من كبار رجال المال والاقتصاد المصرى ، ومن الشخصيات العامة مثل : أحمد لطفى السيد ، وكان اسماعيل صدقى رئيس الوزراء من هؤلاء المستقلين أيضا ، ولم يعرف تاريخ مصر السياسي الحديث رئيس وزراء حاول القضاء على كل معارضة وكبت كل رأى معارض أو صوت حر مثل ما فعل اسماعيل صدقى هذا ، فهو الذي بطش بالحركة الشعبية (١٤) ، ولكن كانت ضغوطه ذات أثر عكسى اذ كانت سببا في ظهور الجماعات الشبابية المناوئة الحاملة رأسها على كفها مثل أصحاب القمصان الخضراء (١٥) -

## المحزب الوطنى:

على النقيض من أحزاب الأقلية الأخرى التي تبنت فكرة

<sup>(</sup>۱۲) السید محمد عشماری : المرجع السابق ص ــ ص ۱۰۵ ــ ۱۰۹ ٠

<sup>(</sup>١٣) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ص ــ ص ١٦٤ ــ ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٤) محمد زكى عبد الفادر : أقدام على الطريق ، القاهرة ١٩٦٧ ص ٢٩٢٠ .

<sup>(</sup>١٥) عن هذا الموقف وتاسيس نظام القمصان الزرقاء يمكن الرجوع الى الدراسة التى قدمها دو يونان لبيب رزف : أصحاب القمصان الملونة المجلة التاريخية ١٩٧٤ المجلد الحادى والعشرون ـ ص ١٩٥٠ وما بعدها •

التفاوض مع الانجليز كان الحزب الوطنى يعتقد أن التفاوض مع وجود الاحتلل يسند المحتل سندا شرعيا ويحلل له اغتصابه الأرض ، لذلك حدد الحزب الوطنى سياسته الخارجية على اللعب على التناقضات الدولية لتحرير مصر ، ومع فشل مفاوضات صدقى / بيفن دعا الحزب الوطنى الى مقاطعة الانجليز في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية ، وتنظيم وسائل عدم التعاون معهم (١٦) -

ولقد مثل العزب الوطنى جبهة رفض فى تاريخ الحركة السياسية المصرية ، وظل مناوئا سياسيا ، ومقاوما بطريقة مشروعة أو غير مشروعة ، ملتمسا طريق الارهاب والاغتيال السياسى ، وقد وقع الانقسام فى العنزب الوطنى بسبب اشتراك رئيسه حافظ رمضان فى وزارة حسن صبرى(١٧) .

#### الكتلة الوفدية:

تكونت نتيجة خروج مكرم عبيد باشا من الوقد ، وانضم اليه جماعة من الشبان المتعلمين الذين اعتقدوا أن النحاس ظلم مكرم عبيد بغير حق ، وكانت سياسته تدور حول مهاجمة الوقد والتشهير به (١٨) ولعل الكتاب الاسود خير دليل على هذا الموقف (١٩) .

أما مبادئها فكانت باختصار: الاحتفاظ بالوفدية الأصيلة والاستمساك بمبادىء الوفد الخالدة (٢٠) -

## مصر الفتاة:

استطاع هذا العزب أن يستمر في وجوده دون مصادرة

<sup>(</sup>١٦) اللواء الجديد ٦ يناير ١٩٤٧ ٠

<sup>(</sup>۱۷) عبد الرحمن الرافعي : في أعقاب الثورة المصرية ، ج ٣ ، ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٨) عاصم الدسوقي ؛ المرجع السابق ، ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>١٩) عالج حدا الموضوع د. يونان لبيب في دراسته حول « الوقد والكتاب الأسود القامرة ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>۲۰) يرنان لبيب : الأحزاب المصرية قبل ١٩٥٢ ، ص ٦٤ ٠

لنشاطه طوال عامين تقريبا من قيام الحرب العالمية الأولى ، وذلك بسبب اعلانه موقفا خاصا ، ينادى فيه باعلان الحرب الهجومية على ألمانيا ، ثم بتخليه عن اسمه واستبداله باسم « الحزب الوطنى الاسلامى » ، مما كان محل تقدير لدى الانجلين \*

ولقد أشادت بذلك الصحف الانجليزية بعد عام من اندلاع الحرب للتدليل على ولاء الدول الاسلامية لهم ، مثال ذلك ما نشرته صحيفة « الايفننج نيوز » من أنه « قد صرح زعماء جماعة مصر الفتاة بأنهم ضد النازى ، وأنهم يؤيدون البريطانيين ، وأن غرضهم اعزاز شأن الاسلام » ، كما أبرزت هذه الصحيفة كذلك ان هذه الجماعة « تضم اناسا من جميع الطبقات » •

ولكننا نجد أن هـذا الحزب بعد أن مكن لنفسه بهـذه الفكرة ، واستطاع أن يكسب ود الانجليز ، جعل ينفذ خطته مستوحيا أهدافه ، فنجده بدأ أن يعد نفسه للممل ضدالانجليز بعد سقوط فرنسا في يد الألمان ، وبات معتقدا سـقوط انجلترا ذاتها في أيديهم •

وعلى هذا بدأ الحزب يجمع الأسلحة من كل مكان ، ويشتريها عن طريق الأعراب من القوات الانجليزية ويخزنها، كما جمع الأموال لتمويل أعماله العسكرية ، ويدبر المخابىء ويعد المنشورات •

وكان يعتمد في تمويله على مصدرين: أولهما تبرعات أنصاره ومؤيديه من المصريين، والثاني، ما يأتي عن طريق الاستيلاء من الانجليز أنفسهم -

وكانت حالة الرواج الاقتصادى النسبى التى عاشها العامل المصرى فى تلك الفترة من العمل فى كنف الانجلين عاملا مساعدا لهذا التمويل ، اذ استطاع العمال تزويد الحزب بتبرعات يقتطعونها من أجورهم دون أن يضاروا بشكل مؤثر •

فضلا عما استولوا عليه من أموال المخابرات البريطانية التى كانت تنثرها هنا وهناك بغية التحبب الى المعريين ، فنال منها هذا الحزب كثيرا وبعد أن تم للحزب التمويل الكافى ، والمران على ما اشتروه من سلاح بدآوا أعمالهم ضد الانجليز ، وكان أول عمل أظهرهم على مسرح العمليات المسلحة تلك العملية التى قام بها الشيخ توفيق الملط ، عندما توجه الى الصعيد لتنظيم المقاومة ضد الانجليز فى أسيوط ، وقطع المواصلات عليهم ، ولكنه ضبط فى محطة الجيزة مع ما كان معه من متفجرات ، وقدم للمحاكمة بتهمة احراز ديناميث لأغراض ثورية .

وكانت هذه العملية بداية مخطط كبير كان أحمد حسين قد وضعه لينفذه ضد الانجليز ، في اللحظة التي يشرع فيها الآلمان في الهجوم على الجزر البريطانية ذاتها ، تأسيسا على ما سينال الانجليز من صدمة نفسية ، وما ستكون عليه حالة المصريين المعنوية من فرح يمكن أن يكون مساندا لهذه الحركة المسلحة ، وذلك بأن يعبىء الشعور العام في المدن والقرى ، وبالاضافة الى توزيع السلاح عليهم ليقوموا قومة رجل واحد في كل أنحاء مصر ضد من هـو موجـود من الانجليز لديهم فيقضون عليهم ، ويعلن الثوار بعد ذلك مباشرة السلطة باسم « قيادة الشعب الثورية » \*

ونظرا لخطورة الخطة واتساع ميادينها رأى أحمد حسين ، زعيم مصر الفتاة ، تنسيق هذا العمل العسكرى مع قيادة الاخوان المسلمين للاستفادة بامكانياتهم الكبيرة في هذا الشأن -

الا أن حسن البنا لم يوافق على هذه الخطة لسببين : عدم صلاحية السلاح الذى سيستعمل ، وان الخطة تفتقر الى المال الكافى ، كما قال البنا انهم لا يدخلون عملا يحتمل النجاح أو الفشل ، والوقت لا يحتمل هذه المقامرة التى قد تسىء الى المالم الاسلامى كله "

ثم فشلت الخطة كلها بالقبض على أحمد حسين وأعوانه وأودعوا المعتقل ولم يفرج عنهم الا فى نهاية الحرب فى عهد حكومة الوفد (٢١) \*

<sup>(</sup>٢١) د. عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ، حد ٢ ـ سي ـ سي ١٣١ ـ ١٣٣ .

# الاخوان المسلمون (١)

كان ظهور جماعة الاخوان المسلمين في وقت انتعشت فيه التجمعات الدينية ، وتعثرت فيه الجماعات الديمقراطية الليبرالية ، وقدمت نفسها على أنها قادرة على تقديم الحلول للقضايا والتناقضات الاجتماعية التي واجهت المجتمع المصرى مؤكدة أن القرآن الكريم هو الأساس ، وكان ذلك منذ الثلاثينيات من هذا القرن خاصة بعد أن انضم اليها بعض سكان المناطق الفقيرة الذين كانوا يعانون الوحدة والغربة ، ووجدوا الراحة النفسية في اجتماعات فروع الجماعة ، ونظر بعض الشباب الوطني المثقف الى هذه الجماعة على أنها وريثة القيادة الوطنية في وقت كان الوفد يتعامل بشكل ما مع الانجليز (٢) .

وقد اختارت الجماعة لظهـورها السياسى السـافر عام ١٩٣٨ ، اذ كانت معاهدة ١٩٣٦ قد أبرمت ، وهزت شعبية حزب الوفد ، الذى شارك فى ابرامها وكان الصراع محتدما بين الوفد وبين الملك وأحزاب الرجعيـة للقضاء على هـذا الحزب ، بعد أن أخذت منه الموافقة على المعاهدة ، وأرادت

<sup>(</sup>۱) نشات جماعة الاخوان المسلمون بمدينة الاسماعبلية عام ١٩٢٧ على يد حسن البنا على أساس « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وانحصر نشاطها أول الأمر في الوعظ والارشاد والدعوة لاقامة المساجد ، ثم ما لبثت دعوتها أن التشرت خارج الاسماعيلية في أبو صوير ثم بور سعيد والسويس فالقاهرة فبقية مدن القطر المصرى •

طارق البشرى : المرجع السابق ، ص ... ص ٤٣ ... ١٤ .

<sup>(</sup>٢) السيد محبد العشماوى : المرجع البسابق ، ص ٢٠٠ ٠

الرجعية المحلية أن يخلو لها الجو السياسي من دونه ، وظهر للسراى من تجربتي حزبي الاتحاد عام ١٩٢٥ ، والشعب السراى من تجربتي حزب لها ، فأصبح عليها أن تعتمد في صراعها معالوفد على العواطف الجماهيرية تجاه الملك الذي تولى العرش صبيا ، وعلى حزب السعديين الذي انشق دلى الوفد ببعض قياداته الشعبية القديمة ، كما رأت السراى الاقتراب من أي تنظيم جماهيري عام الاعداد \_ تمكن له من القوة لقاء استخدامها اياه ، وفي هذا الوقت كانت الحرب العالمية تتجمع سحبها في الآفق ، ورأى القصر أن يوثق صلته بمن يحتمل ان يصبحوا سادة العالم الجدد ، فظهرت ميوله نحو دول المحور (٣) .

### الاخوان المسلمون خلال الحرب العالمية الثانية:

قبل تتبع تطور الجماعة ونشاطها خلال الحرب العالمية الثانية ، ينبغى القاء الضوء على الأحداث السياسية العامة ، وموقف القوى السياسية فى مصر عند قيام هذه الحرب ، فقد نشبت الحرب فى أول سبتمبر عام ١٩٣٩ ، اثر اجتياح الجيش الألمانى حدود بولندا ، وفى ٣ سبتمبر أعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا ، وانعصرت رغبة رجال السفارة البريطانية فى القاهرة فى جعل مصر جبهة متماسكة تناصر العلفاء فى العرب لضمان عدم استطاعة القوى المعادية لهم انتهاز الفرصة لاثارة القوى المصرية ضدهم ، وكان حادث غبراير أكبر دليل على هذا الحرص الشديد (٤) .

أما القصر فكان يتزعم تعبئة الشعور العام ضد بريطانيا، وتأييد المحور تأييدا معنويا عن طريق زيادة قوة مصر العسكرية ، وكانت هذه المحاولة من جانب القصر سببا في

Kirk, George: The Middle East in the second World (Y) War,, pp. 31-41.

<sup>(</sup>٤) عاصم الدسوقي : المرجع السابق ، ص ٣٣ ٠.

استقالة وزارة محمد محمدود الذي كان معروفا بولائه للانجليز ، وتولى الوزارة بعده على ماهر (٥) -

وقد بادرت وزارة على ماهر بناء على طلب السفارة البريطانية باعلان الأحكام العرفية ، وصدر مرسوم بذلك في أول سبتمبر ١٩٣٩ وفرضت الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام ، ودعى البرلمان من عطلته الصيفية للتصديق على هذه المراسيم (٦) .

وقد وافق حزب الأحرار الدستوريين العكومة في اعلانها للأحكام العرفية (Y) ، بينما خضع حزب الوفد لهذه الأحكام تعاشيا للصدام مع الانجليز وكان السعديون والعزب الوطني قد أيدوا موقف العكومة بعكم اشتراكهم في الوزارة ، كما كان الرأى العام في مصر يرى الاكتفاء بما تم اتخاذه من اجراءات دون اعلان رسمي بدخول مصر العرب  $(\Lambda)$  .

وهنا كان رأى الاخوان المسلمين مسايرا لهذا الاتجاه ، حيث رأوا ان مساعدة مصر لانجلترا انما تكون داخل البلاد المصرية ، وفي حدود معينة، وكل زيادة على ذلك فيها تفريط في حقوق الوطن ، وجناية على الأمة (٩) "

وفى - ١٩٤٠ طور الاخوان نظامهم ، وزادت شعبيتهم ، واتسع جناح ( الجوالة ) فيهم ، وتشكل له مجلس أعلى يرأسه حسن البنا ، وعين الصاغ محمود لبيب مفتشا عاما لهذه الجوالة (١٠) \*

<sup>(</sup>٥) عاصم الدسوقى : المرجع نفسه ، ص ٣٨ ٠

 <sup>(</sup>٦) عبد الرحمن الراقعي : في اعقاب الثورة ، ج ٣ ، ص ص ٧٧ ... ٧٤ .

<sup>(</sup>٧) محمد حسبن هيكل : المرجع السابق ، ص ١٧٢٠

<sup>(</sup>٨) أحمد عبد الرحيم مصطفى : العلاقات المصرية البريطانية ١٩٣٦ ــ ١٩٥٦ ، ص ٥١ ٠

<sup>(</sup>۹) د· عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية سنة ۱۹۳۷ ــ ۱۹۶۸ ، ج ۲ ، ص ص ۲۷ ، ۲۷ ·

<sup>(</sup>۱۰) محمد شوقی زکی : الاخوان المسلمون والمجتمع المصری ، القاهرة ۱۹۵۹ ، ص ص بر ۱۲۷ م ۱۲۷ ،

وفى ٣٠ مايو سنة ١٩٤١ تم نقل حسن البنا الى قنا ، وكان ذلك بناء على ابلاغ بريطانيا لرئيس الوزراء ، أن البنا وجماعته يعملون لحساب ايطاليا (١١) وقد آدى تراجع حسين سرى فى قرار النقل الى أنه أشعر البنا بمدى قوته ومضاعفة نشاطه ، من غير أن يخشى من ذلك النشاط ، وكان لذلك الشعور اثره فى تطور جماعة الاخوان وزيادة نشاطها (١٢) ثم كان لاجراء العكومة ضد الجماعة بضغط من السفارة البريطانية أيضا ، والمتمثلة فى مصادرة مجلتى (التعاون والشعاع) ومجلة المنار ، ومنع طبع رسائلهم ، واغلاق مطبعتهم ، ومنع اجتماعاتهم، كل ذلك ادى الى نتيجة عكسية ، والأعضاء (١٣) .

وبعد حادث ٤ فبراير ١٩٤٢، تشكلت وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس، وقامت بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة ، وكان المؤتمر السادس للاخوان المسلمين قد عقد في مطلع ١٩٤١ وقرر امكانية دخول أعضاء الجماعة في الانتخابات وأعلن حسن البنا عن رغبته في ترشيح نفسه عن دائرة الاسماعيلية كممثل للاخوان ، وفور تقدمه بأوراق ترشيحه ، والبدء في الدعاية الانتخابية ، استدعاه رئيس الوزراء وطلب منه الانسحاب ، وقد استجاب البنا الى ذلك مقابل تنفيذ مطالب جماعته ، ووافق النحاس عليها ، وكانت تتمثل في السماح للجماعة بعقد الاجتماعات ، واصدار المطبوعات ، والحصول على وعد من الحكومة باتخاذ اجراءات المنع الدعارة وبيع المشروبات الكحولية .

وكان لذلك أثره في بروز شيخصية البنا، ومكسب للجماعة أيضا (١٤) وبتوصية من السفارة البريطانية بدأت

٠ (١١) محمد حسين هيكل : المرجع السابق ، ص ص ٢٠٨ - ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١٢) محمد حسين هيكل : المرجع نفسه ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١٣) د٠ ذكريا سليمان : المرجع السابق ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>١٤) ريتشارد متشلي : الاخوان المسلمون ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ٦٣ ٠

وزارة الوفد في تضييق الخناق على الجماعة من جديد ، وعادت لاضطهادها ، خاصة وأن فاروق أخف يدرك أن المستقبل للاخوان المسلمين الذين كانت الدلائل تشير الى أنهم سوف يصبحون تكتلا شعبيا من الدرجة الأولى يمكن استغلاله في مقاومة الوفد (١٥)، على العكس من حزب مصر الفتاة الذي أثخنته المعارك التي خاضها ضد جميع القوى السياسية في مصر ، وعلى أثر استقالة وزارة الوفد تشكلت وزارة برئاسة زعيم العزب السعدى احمد ماهر ، واغتيل بعد ذلك و تولى النقراشي الوزارة وفرض عليهم قيودا مشددة ، كانت بمثابة انذار ربما ستلاقيه الجماعة في ظل حكومة النقراشي (١٦) .

#### التنظيم المسلح للاخوان:

اهتم الاخوان المسلمون بالنشاط الرياضي ، فتألفت فرق الروالة فرق الجوالة سنة ١٩٣٥ ، وفي الاحتفال بتولى الملك فاروق عرش البلاد ظهر نشاطها في الاشتراك في حفظ الأمن -

اهتم الاخوان باللياقة البدنية ، والتدريب العنيف الى جانب دراسة النظم السياسية في مصر كما درسوا الدكتاتورية والفاشية والاشتراكية والنازية ومقارنتها بالاسلام -

والذى يهمنا هو علاقة هذه الأنظمة بالطلبة ، فالجوالة لم تكن بعيدة عن الطلبة ، بل انهم كانوا يسيطرون على هذا النوع من الأنشطة في الجامعات والمدارس \*

أما الجهاز السرى ، فمن خلال القضايا العديدة التى تعرضت لهذا الجهاز ـ يتضح ان الطلبة كانوا يشكلون في ركنا أساسيا ، فهم المنفذون لعمليات الاغتيال والتفجيرات ، فقد قام الطالبان محمد نفيس حمدى وحسن محمد عبد السميع بالقاء القنابل عام ١٩٤٦ فى نادى الاتحاد المصرى الانجليزى

<sup>(</sup>١٥) د، عبد المغليم رمضان : بعلور الحركة الوطنيه ١٩٣٧ ــ ١٩٤٨ ج ٢ ، ص ١٣٠٠ ٠ (١٦) ريتشارد متشل : المرجع نفسه ، ص ٧٧ ٠

ومطعم كاليفورنيا وبار بنكوك ، وهى أماكن كان يغشاها الانجليز ، كما قام منهم من قتل الخازندار (القاضى) عام ١٩٤٨ ، النقراشي فيما بعد (١٧) .

وتشير بعض المراجع أن الجهاز السرى لهم نشاً قبل الحرب العالمية الثانية ، ويدلل على ذلك بقصة ذكرها الرئيس أنور السادات ، أن أحد رجال الاخوان المتطوعين دخل على حسن البنا ومعه صندوقا مملوءان بالسلاح (١٨) -

ویدکر مرجع آخر نقلا عن الرئیس أنور السادات ، ان حسن البنا کان یجمع السلاح منذ عام ۱۹۵۰ ، ونجد أن تحدید ظهور الجهاز السری عام ۱۹۵۲ هو اقرب الی الصواب \*

وقد ظهر في البداية كنظام للاستخبارات وجمع المعلومات عن التنظيمات الشيوعية ، والاستعداد لمعاربتها ، ولكن حسن البنا ذكر أنه كون للتخلص من الجيش البريطاني العائد من العلمين •

ويوجد عامل آخر هو أن البنا قد استغل شعور الاستياء العام في الشعب المصرى بعد حادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢ ليستقطب لجهازه بعض ضباط الجيش من بينهم جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين والبغدادى •

أما فكرة النظام فكانت قائمة على مبدأ الجهاد الذي يبدأ بجهاد النفس ، ويهون الاستشهاد في سبيل الله -

وكان الجهاز مكونا من ثلاث شعب :

۱ ـ الجهاز المدنى ۲ ـ جهاز الجيش ۳ ـ جهاز البوليس وكان لكل جهاز رئيس يتصل بالمرشد العام للجماعة الذى

<sup>(</sup>۱۷) د زکریا سلیمان بیومی : المرجع السابق ، ص ـ ص ۱۲۷ ـ ص ۱۲۹ ، عاصم محروس عبر المطلب : مرجم سابق ، ص ٦٤٥ .

<sup>(</sup>۱۸) أثور السادات : أسرار الثورة المصرية ، بواعثها النخفية ـ سلسلة كتاب الهلال يوليو ١٩٥٧ ، ص ٦١ ٠

كان بمثابة الى ثيس العام له ، وينقسم كل جهاز من الأجهزة الثلاثة الى عدة شعب أو خلايا فى كل خلية خمسة أعضاء كانوا يختارون من شباب الصف الأول فى شعب (كتائب) ، ثم ينتقلون الى الجوالة لاستكمال تدريبهم ، حيث يتلقون تدريبا عسكريا عنيفا على استخدام البنادق والمسدسات والقنابل • • النح •

ويشترط في العضو أن يكون عاقلا تجاوز العشرين من عمره (١٩) -

الا أنه كان لوجود القوة المسلحة للاخوان بعد العرب العالمية الثانية نتيجتان:

الأولى: ايجابية تمثلت في اشتراكهم في حرب فلسطين ضد اليهود في عام ١٩٤٨ .

الثانية: سلبية ، لأن وجود هذه القوة المسلحة قد أغرى القيادة المشرفة على الجماعة باستخدامها ضد الخصوم ، فقام التنظيم بعمليات اغتيال لهـؤلاء الخصوم ثم حملة تفجير قنابل .

وكان الطلبة يشكلون عنصرا أساسيا في هاذه التنظيمات (٢٠) .

<sup>(</sup>١٩) ذكريا سليمان : المرجع السابق ، ص ١٢٧ - ١٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢٠) يونان لبيب : الأحزاب قبل ثورة ١٩٥٢ ، ص ٨٩ ٠



# التيار اليسارى فى مصر فى الأربعينات من القرن العشرين

يصعب على المهتم بالتاريخ المصرى الحديث ، أن يجد الوثائق والمعلومات الدقيقة ، الكافية التى تمكنه من دراسة التنظيمات اليسارية والماركسية بالذات دراسة منهجية من حيث النشأة والتطور ، وعلاقة كل منهما بالأخرى ، ونواحى الخلاف وأسبابه ويرجع ذلك في الأساس الى السرية التي فرضها النظام القائم وقتذاك على الدعوة الاشتراكية بنظيماتها ومطبوعاتها ، باعتبارها دعوة تحض على كراهية الحكومة والنظام القائم والطبقات الحاكمة وتروج للثورة (١)

ولقد ظهرت بوادر الحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية ، في شكل حركات ماركسية بين عامي ١٩٤٠، ٢٤٢ في كل من القاهرة والاسكندرية وأسفرت هذه الحلقات عن تكوين منظمات يسارية سرية (٢) .

ويمكن القول بأن الحركة اليسارية التي وجدت في الأربعينات لم توجد من فراغ ، فوجود هذه التنظيمات وتأثيرها في العركة الوطنية بعد العرب لم يكن الا امتدادا للحركة الشيوعية في مصر منذ بداية العشرينات ، وقد

<sup>(</sup>۱) طارق البشرى : المرجع السابق ، ص ۸۰ •

 <sup>(</sup>۲) د زكريا سبليمان بيومى : الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة السياسية المصرية ، القاهرة ۱۹۷۹ ، ص ۱۸۱ .

تكونت عدة جماعات منها : (الفن والغرية) وكانت غالبيتها من المصريين ، ثم جماعة (الغبن والحرية) وكانت مصرية تماما ، كما كانت لها شعبية كبيرة في أوساط العمال وخاصة عمال الطباعة ، والطلبة ، كتنظيم شيوعي \*

وكان الاحتلال البريطاني لمصر والغلاء الفاحش سببا في دفع الكثير من العمال والطلبة الى التعاطف مع الاتحاد السوفيتي والشيوعية ، فظهرت ( جماعة ثقافة وفراغ ) وقد أنشأتها الجماعة السرية التي عرفت باسم ( تحرير الشعوب ) التي تكونت في عام ١٩٤٠ الى جانب جماعة ( الغبز والحرية ) ، الا أن البوليس أغلق الجماعة بين في منتصف عام ١٩٤١ (٣) .

وترجع ظاهرة وجود هذه الجماعات الى سببين:

أولا: عمليات القمع المستمرة التي وجهتها الحكومات على اختلافها ضد هذه الجماعات على اختلاف اتجاهاتها -

ثانيا: ان هذه الجماعات كانت قد نشطت في المدينة المصرية ، وسيطرت على شوارعها من خلال مجموعات عريضة من المثقفين ، وفئات محدودة من العمال ، غير أنها لم تنزل الى عمق مصر البشرى في السريف ، والحق أن التركيب الاقتصادى بالاضافة الى التشكيلات والقيم الاجتماعية ، كانت تعوق انتشارها • • •

وبسبب عمليات القمع المستمرة من جانب السلطة لجات تلك الجماعات السياسية الى العمل السرى بكل ما نتج عن ذلك من مخاطر على التجربة الحزبية وعلى الحياة السياسية في البلاد من انتشار أعمال الاغتيال الى تفجير المفرقعات في المبانى الى حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ ، ولو توفر المبانى الى حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ ، ولو توفر المبانى الى عريق القاهرة لما كان قد حدث منها ما حدث المناسبة للتعبير عن أنفسهم لما كان قد حدث منها ما حدث -

 <sup>(</sup>٣) عاصم محروس عبد المطلب: الطلبة المصريون: رسالة دكنوراه غير منشورة.
 جامعة القاهرة، ص ص ٣٥٣ ــ ٤٥٥ .

ثم يبقى أخيرا التوصيف الحربى لتلك الجماعات، ولا يعنى أنها لم تسم نفسها بالأحزاب، انها لم تكن كذلك، كما انها لم تؤد سريتها الى نفس النتيجة، فالواقع ان تلك الجماعات العقائدية قد امتازت بتنظيم حزبى دقيق لم يتوفر لكثير من التنظيمات التى أسمت نفسها أحزابا، كما أنها وضعت لنفسها برامج ذات مبادىء محددة، وراءها فلسفات تاريخية، وهو شيء افتقدته بقية الآحزاب.

وقد آدت ظروف الحرب العالمية الثانية ، بما ترتب عليها من ضعف الواردات وزيادة الاحتياجات السلعية ، واتساع قاعدة الصناعات المحلية الى اتساع القاعدة العمالية (٤)

ويرجع النمو النسبى لليسار المصرى أثناء الحرب العالمية التانية أن وجود الاتعاد السوفيتى كعليف لبريطانيا في الحرب جعل السلطات البريطانية تغض الطرف عن الدعاية السوفيتية ونشاط اليسار المصرى في هذه الفترة ، بالاضافة الى سياسة الوفد بزعامة مصطفى النحاس تلك السياسة التى أدت الى تسرب بعض العناصر اليسارية الى صفوف الحركة العمالية التى يقودها الوفد (٥) \*

وكذلك كان لحادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢ آثره في فقد الوفد لبعض مؤيديه ، والتي استطاعت المنظمات اليسارية استثماره في استقطاب بعضها ، كذلك ساعد على نمو التيار اليسارى الدور السلبي الذي وقفه الأزهر واتباع التيار الديني ، حيث لم يقدموا نظرية اقتصادية اسلامية تلائم حالة البلاد في ذلك الحين ، وتتفق مع تطور الحالة الاقتصادية التي طرحها اليساريون للاسهام في ايجاد حل للوضع الاقتصادي المتدهور والتي وجدت صدى عند الطبقات الكادحة وقلة من المثقفين المصريين من بينهم بعض من شباب الأزهر

<sup>(</sup>٤) د٠ يونان لبيب رزف : الأحزاب المصرية ، ص ـ ص ٨٣ ـ ٥٨ ٠

<sup>(</sup>٥) عاصم الدسوفي : المرجع السابق ، ص ص ٣٢٢ - ٣٢٤ •

نفسه ، حیث تشیر المراجع الی وجود خلیــة شیوعیــة داخل الأزهر ذاته ، وكانت تضم ۲۲ عضوا (۱) \*

وفي عام ١٩٤٢ تكونت (العركة المصرية للتعرر الوطنى) ومنظمة (اسكرا) (٧) حيث رأس الأولى هنرى كورييل ورأس الثانية هليل شفارتز، ولم يزد مجموع أعضائهما عن الثلاثين، وكان الخلاف الأساسى بينهما حول ما اذا كان الهدف العاجل للحركة الشيوعية ان تنتشر بين الجماهير، وتتوسع في تجنيد المصريين فيها حتى على حساب درجة النضيج السياسى للأعضاء، ام ينبغى ان توجه جهدها لتربية أعضائها المختارين بدقة، رات الحركة المصرية ان خليه التنظيم هي وحدة نضال، ورات وجوب تمصير التنظيم، وتدعيمه بعناصر من الطبقة العاملة، كما، رات (اسكرا) قويا، وان يكونوا من المثقفين "

وفى سبتمبر ١٩٤٣ انفصل عن العركة المصرية بعض الأعضاء وأسسوا (تحرير الشعوب) كمنظمة تركز فى نشاطها على ضرورة تمصير العزب كما اسسوا (تعرير الشعوب) كمنظمة تركز فى نشاطها على ضرورة تمصير العزب، وخلال الفترة من ١٩٤٣ \_ ١٩٤٥ ، ظهرت عدة جماعات شيوعية، فى مقدمتها (الطليعة) التى تكونت من طلبة ومثقفين وجماعة (الفجر الجديد).

وكان للحركة المصرية عضوان من الأربعة أعضاء الذين سافروا لحضور مؤتمر اتحاد العمال العالمي الذي عقد في باريس ١٩٤٥ ، وكانت التنظيمات الرئيسية في تلك الفترة قد تبلورت في ثلاثة :

<sup>(</sup>٦) د زكريا سليمان بيومي : المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>۷) « اسكرا » كلمة روسية تعنى « الشرارة » باللغة العربية وكان ليبين قد أطلقها على صحيفة ثورية أصدرها الحزب البلشفى فى أوائل هذا القرن ، وقد أخلها عن قصيدة لبوشكين • قال فبها « ومن الشرارة يندلع اللهب » على ان سمية تنظيم سياسى مصرى باسم أجنبى يدل على نزعة الاغتراب وروح الاتعزال التي اتسم بها التنظيم •

الأولى: طليعة العمال .

الثانية: اسكرا •

الثالثة: الحركة المصرية للتحرر الوطني •

وكانت طليعة العمال هي التنظيم السرى الذي يصدر مجلة ( الفجر الجديد ) وقد تشكل كمجمدوعة من الشباب المثقف الماركسي ، ومن بعض القيادات العمالية ، وكانت طليعة العمال تعمل بين العمال من خلال لجنة العمال للتحرر القومي، كما عملت بين الطلبة من خلال لجنة الطلبة التنفيذية العليا التي كانت تقودها عناصر طليعية من شباب الوفد •

وكان النشاط الأساسي لطليعة العمال يظهر في صفوف الوفد ويقال أن بعض العناصر التي تكونت منها كانت ذات الصال تنظمي بالوفد ، ولكن الطليعة كانت تنظيما مستقلا عن هذا العزب (٨) •

ونجد أنه عند نهاية الحرب العالمية الثانية كانت هناك تنظيمات ماركسية أساسية هي :

أولا: طليعة العمال التي كانت تصدر مجلة ( الفجر المجديد ) -

ثانيا: الحركة المصرية للتحرر الوطنى التى تكونت من تنظيمين هما:

عصبة الماركسيين وشعوب وادى النيل ، وقد أصدرت صحيفة (أم درمان) التى كان يشرف عليها الأعضاء السودانيون داخل الحركة ، وكما أدت هذه النتيجة الى درجة أقل من المتعنت ، فقد استتبعها تمصير قيادات التنظيمات ، يضاف الى كل ذلك أن تلك المجموعات قد شاركت مشاركة قوية فى احداث فبراير ١٩٤٦ ، والتى كانت من الأمور التى أدت الى استقالة حكومة النقراشي وتشكيل حكومة التى أدت الى استقالة حكومة النقراشي وتشكيل حكومة

<sup>(</sup>٨) طارق البشرى : المرجع السابق ، ص ص ٨٢ ، ٨٣

اسماعيل صدقى ، التى مثلت مرحلة جديدة من مراحل العمل الماركسى ٠

ففى تلك الفترة تمت الوحدة بين ( الحركة المصرية للتحرر الوطنى) و (اسكرا) تحت اسم (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى) والتى حملت رموز (حدتو) على أساس ابعاد الأجانب فى قسم مستقل فيما عدا هنرى كورييل وهليل شوارتن .

وفى عام ١٩٥٠ أبعه هنرى كورييل الى ايطاليا وسافرشوارتن الى فرنسا وتخلصت بذلك الحركة الشيوعية المصرية من الأجانب ٠

وهكذا يتضح من هذا العرض انه عند انتهاء الحرب العالمية الثانية قد برزت حركة شيوعية مصرية على جانب كبير من القوة ، وبرزت كوادر ماركسية مصرية هامة في أوساط المثقفين والعمال ، وكانت تمثل العمود الفقرى في الحركة اليسارية \*

واستطاعت هذه الكوادر الوطنية أن تتقدم باسهام له طابعه الفكرى المتميز في الحركة الديمقراطية في مصر وتصل الى أبعاد جديدة في ميادين النضال ضد الاحتلال(٩)٠

<sup>(</sup>٩) ه عبد العظيم رمضاني : الفكر القودى في مصر قبل ثورةٍ ١٩٥٢ ، ص ٤٩ .

الفصل الثالث التنظيمات الشبابية



#### التنظيمات الشبابية

عرفت الحياة السياسية في مصر لنحو أربع سنوات بين ١٩٣٧ ــ ١٩٣٧ ظاهرة فريدة تتمثل في تشكيل جماعات من الشباب على أسلوب شبه عسكرى عرفت بقمصانها الملونة، وكان أهم سماتها هي العلانية في تشكيلاتها ، وان كانت في الحقيقة هناك جماعات سياسية معينة قد سعت الى تدريب مجموعاتها من الشباب عسكريا خلل الأربعينات ومطلع الخمسينات (كالاخوان المسلمين ومصر الفتاة) بشكل كان يتم بصورة سرية (۱) \*

ويرجع الاهتمام بهذه التنظيمات المسلحة الفاشية الى انها كانت تضم بين صفوفها طلبة بنسب مختلفة ، أولئك الذين كانوا يعايشون الأحداث ، وقد سيطر عليهم الاعجاب بالتيار الفاشى الذى أوجده موسوليني حاكم ايطاليا آنئذ (٢) \*

<sup>(</sup>أ) د· يونان لبيب رزق : أصحاب القمصان الملونة في مصر ١٩٣٣ - ١٩٣٧ · دراسة في المجلة التاريخية العدد ٢١ عام ١٩٧٤ ، ص ١٩٥ ·

<sup>(</sup>۲) فقد قام بتنظيم جماعة من الصبية تشرف عليها هيئة حملت اسم ( باليلا ) اهتمت بتدريبهم تدريبا بدئيا سليما ، بالاضافة الى تعليمهم تعليما عسكريا ، وبدأت الاهنمام بهم من سن السادسة الى الحادية والعشرين ، وأعطوا كل سن ما يناسبه من التعليم والتدريب ، واختير لتعليمهم معلمون من الاكاديمية الفاشية ، وتزيوا بقميص أسود مقفل عند الرقبة وشارة من المعدن وحزام أبيض وبنطلون طويل .

وقد انتقلت هذه التعالم الى معظم دول العالم فى الثلاثينات من هذا القرن ، حيث وجدت صدى طيبا فى المجتمعات التى كانت توجد فيها تناقضات طبقية ـ عاصم محروس : المرجع السابق ، صم ١٤١ م

كما كانت روح الكراهية للانجلين والاعجاب بالألمان تحرك نفرا آخر من هؤلاء الشبان مما كان دافعا لهم للانخراط في مثل هذه التكوينات المسلحة (أ) مثل:

#### أصحاب القمصان الخضراء:

ان الفاشية التى حامت حول أصحاب هؤلاء القمصان بألوانها كانت أكثر تركيزا فى أصحاب القمصان الخضراء من رجال مصر الفتاة أكثر من رجال الوفد ممن تزيروا بالقمصان الزرقاء \*

فصدرت أول دعوة لتشكيل جماعة « أصحاب القمصان الخضراء » في جريدة الصرخة في ديسمبر ١٩٣٣ تحت عنوان « ذو القميص الأخضر أو جنود مصر الفتاة » - معلنة أهدافها : وهي تجميع الشباب في صعيد واحد • • وأن تعودهم على النظام والطاعة • • على أن يلبسوا زيا موحدا • • وينطقون بنشيد واحد • • وأن يكون لهم شعارا واضحا معددا ، يملأ قلوبهم الايمان • • الايمان بقدرتهم على العمل بتحمل التقشف وكراهية اللهو والتخنث والتهتك ، يعبدون الله ويموتون في سبيل الوطن •

وان العضوية حق لكل مصرى يرغب فى تحقيق مبادىء مصر الفتاة ، أما من يصل الى مرتبة « المجاهد » فهو « الشاب الذى قدم البرهان على أنه يعمل من أجل ربه ووطنه وملكه» \*

وكان زيهم موحدا يتكون من « قميص أخضر مصرى و بنطلون من القماش المصرى وحزام من الجلد المصرى .

أما هيكل هذا التنظيم فكان من ست درجات: « القسم » ويضم ١٢ مجاهدا ، « الكتيبة » وتتكون من أربعة أقسام ، « الفرقة » وتتشكل من أربع كتائب ، ثم اللواء ويضم أربع فرق ، « الفيلق » ويتكون من أربعة ألوية وأخيرا « هيئة

<sup>(</sup>١) د. عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ، ج. ٢ ، ص ١٣٣٠ ،

أركان الجهاد » التى تتكون من رؤساء الفيالق وقد انعقدت زعامة هذه الجماعة على صغار الشبان المتخرجين حديثا من كلية الحقوق ، وعلى رأسهم فتحى رضوان وأحمد حسين المرتبطين أنذاك ارتباطا قويا بكل من الحزب الوطنى ، وجماعة الشبان المسلمين التى كان يرأسها وقتذاك « عبد الحميد السيد » النائب الوطنى •

وكان أهم أهدافها وأفكارها هو اجلاء البريطانيين عن مصر وعن قناة السويس والسودان ، والغاء الامتيازات ، وعدم تجديد امتياز قناة السويس ، والتوقف عن أسلوب المفاوضات طالما انه لم يحقق الآمال الوطنية .

وكانت هذه الجماعة على علاقة وثيقة بالتنظيمات السياسية القديمة كالحزب الوطنى والأحرار الدستوريين ، بالاضافة الى ما عرف من علاقة لها بعلى ماهر الموالى للقصر ما أدى الى نتيجتين أضعفتاها فيما بعد \*

النتيجة الأولى: انها أجبرت على مواجهة \_ في غير صالحها \_ مع حزب الوفد الذي تشكك في طبيعة علاقتهم ، مما دفعه الى السعى ضدهم وضربهم ونجح في ذلك م

النتيجة الثانية: أنه قد نبع الاحساس بين شرائح اجتماعية مصرية معينة بطبيعة تلك العلاقات العزوف عن الانضمام للجماعة أو تشجيعها مما فقدت معه مكاسبها •

اما حزب الوفد فقد أزعجته محاولاتهم لاستقطاب الشباب من جانب احدى القوى السياسية المنافسة ، وكان من الطبيعى آن يبادر الى التحرك في مواجهة تلك المحاولات •

وقد تمخض عن هذا التحرك ظهور جماعة مشابهة في داخل حزب الوفد هم أصحاب القمصان الزرقاء (٢) \*

 <sup>(</sup>۲) د٠ يونان لببب رزق : أصـــحاب القمصــان الملونة ــ المرجع الســابق ،
 ص ص ٢٠١ ــ ٢٠٥ ؛

#### فرقة القمصان الزرقاء:

وهى التى نظمها حزب الوفد ردا على التنظيمات المشابهة الأخرى ، ومن الملحظ أن حزب الوفد لم يتحرك لمواجهة هذه التنظيمات العسكرية الا في عام ١٩٣٥ وذلك بسبب:

أولا : أن الوفد كان التنظيم السياسى الواضح حتى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن ، ومحل ثقة اغلبية الناخبين المصريين •

ثانیا: ان قیادته لم تکن تلتمس أسلوب العنف منذ عام ١٩٣٤ وما بعده ، وفضلت العمل من خلال النظام البرلمانی فی سبیل تحقیق أهدافها ، ولقد حاول الوفد أن یمنع استمرار مثل هذه التنظیمات فی البدایة ، بل واستطاع النحاس باشا أن یقنع نسیم باشا رئیس مجلس الوزراء باصدار قانون یمنع هذه التنظیمات ، ولکن عبد الحمید بدوی باشا اعترض علیه ، فلم یقدر له الصدور \*

وازاء تفاقم مسألة تكوين التنظيمات المسلحة لم يجه الوفد بدا من مسايرتها واتخاذ نفس اسلوبها ، ومن ثم كان قرار تنظيم قطاع من شباب العزب على نست القمصان الملونة (٣) \*

ولقد نمت هذه الفرق بشكل كبير ، لما للوفد من شعبية ، وانتشرت في بقاع مصر كلها ، حيث تميزت بالرقابة الدقيقة على الأعضاء ، ووضع العقوبات لما يرتكبوه من مخالفات ، مثل ارتداء الذي دون مبرر ، أو اساءة المعاملة أو استغلال النفوذ •

الا أن ظهور هذا التنظيم \_ كغيره من التنظيمات الشبابية المسلحة ، سبب قلقا لدى السلطات البريطانية ، ثم أن أحزاب الأقليلة كانت أيضا تنظر بقلق مشابه لها ، فالأحرار

<sup>(</sup>٣) عاصم محروس : المرجع السابق • ص ١٤٧ م

الدستوريون يعبر عثهم محمد حسين هيكل اعتبروا وجودهم، واعتداءهم على الخصوم أمر لا يتفق ومبدأ تطبيق حرية الرأى ، أو الديمقراطية (٤) .

كما كانت هذه الفرق مصدر خوف للقصر نفسه ، فقد قيل للملك فاروق ان النعاس بتكوينه هذا انما يمهد لتطبيق نظام دكتا تورى يحكم به مصر كما يحكم موسوليني في ايطانيا وهتلر في المانيا (٥) .

وينبغى في هذا الصدد تسجيل ملاحظتين حول هذه

الأولى: النمو السريع لتلك الجماعة وهـو نمو طبيعى بحكم اتصالها العضوى بعزب الوفد ، ففى غضـون اسابيع قليلة فاق عدد أصـحاب القمصان الزرقاء عدد اصـحاب القمصان الخضراء اذ بلغ عددهم اكثر من ثمانية آلاف منها ألفان فى القاهرة وآكثر من خمسمائة فى الاسكندرية وفيما يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف فى الأقاليم .

كما أن هذا النمو لم يقتصر على جموع المنتمين وانما امتد ليشمل رقعة واسعة من بقاع القطر المصرى في القاهرة والاسكندرية ومديريات الشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية والمنيا وأسيوط وقنا بالاضافة الى معافظة قناة السويس •

ثانيا: ان ظاهرة الانقسام الى أجنحة الأمر الذي عرفه حزب الوفد على امتداد تاريخه قد عانى منها بدوره تنظيم المقمصان الزرقاء خاصة مجموعات هذا التنظيم الموجود في المدن كالقاهرة والاسكندرية "

وقد ترك التقسيم الى أجنعة آثاره السلبية على التنظيم

<sup>(</sup>٤) محمد حسين ميكل : مذكرات في السياسة المصرية ، ج ١ - ص ٤٣١ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد النابعي : من أسرار السياسة والساسة : مصر ما قبل الفورة ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، ص ١٦١ ٠

كما ترك من قبل في الحزب نفسه اذ بلغت الحدة بين هذه الأجنحة حد الاقتتال المسلح (٦) •

#### فرق البزاة:

كونها الحزب الوطنى لتربية الشباب تربية رياضية علمية أخلاقية ، وكان شعارها طائرالبازى المعروف بشجاعته ونشاطه وقوته ، وعلى رأسه تاجا الوجهين البحرى والقبلى رمزا للوحدة بين المصريين ، وكان عملا قوميا ولم تفكر العكومات في مقاومته لأنهم لم يفكروا في أن يكونوا اداه ارهاب أو وسيلة ضغط على غيرهم وكان شعارهم (أد الواجب ودع ما يكون) وكانت تدريباتهم في وادى حوف ومنطقة الهرم (٧) وكان لباسهم قميصا آزرقا وبنطلون كاكى ، كما تدربوا على الرماية وركوب الخيل \*

ونواة هـذا التنظيم هى الوحدة التى تضم ثثة أفراد يرأسهم رابع يطلق عليه رئيس الوحدة وتضم الفرقة أربع وحدات يرأسها رئيس الفرقة ، وتضم الشعبة فرقتين يراسها رئيس الشعبة أما الكتيبة فتتكون من شعبتين ، ومن الكتائب تألف « جيش البزاة » •

والأصل فى هذا التنظيم هو ما خطر ببال رجال الحزب السوطنى من تربية الشباب المصرى تربية رياضية سليمة وتثقيفهم بالخلق الكريم والعلم النافع ، وتعويدهم على حياة اقتصادية مفيدة (٨)

ونتيجة لظهور هذه الفرق الشبابية المسلحة والتنظيمات التى أخدت بعض الوقت شكل السرية ، اتخف الصراع بين الأحزاب والهيئات شكلا عنيفا ، حتى وصل الى حد التخريب والاغتيال -

<sup>(</sup>٦) د٠ يونان لبيب : أصحاب القمصان الملونة ، مرجع سابق ، ص ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ ٠

<sup>(</sup>٧) روز اليوسف ، ١١ يناير ١٩٣٦ .

<sup>(</sup>٨) المصور ، ٣١ يناير ١٩٣٦ .

حقيقة ان الصراع العزبى كان موجودا قبل ظهور هذه التنظيمات المسلعة ، وحدثت اشتباكات ، كتلك التي حدثت بين أنصار عدلى وأتباع سعد زغلول ، وكان أمرا يعدث عادة بين قواعد الأحزاب ، ولكن وجود هذه التشكيلات كان من شآنه أن يدعم العنف ، خاصة وانها اتخذت شكلا منظما وموجها ، بصفتها تنظيمات حزبية ، كما هيآت المناخ المناسب لأعمال العنف التي شهدتها مصر في أواخر الثلاثينات قبل حلها في عام ١٩٣٨ ثم ظلت متسربة حتى الأربعينات على ايدى الاخوان المسلمين ، وفي هذا لم يكن الطلبة ببعيدين عنها بل كان الشباب هو وقودها والطلبة على وجه الخصوص عنها بل كان الشباب هو وقودها والطلبة على وجه الخصوص جذوتها المتقدة (٩) \*

## الجماعات السرية:

في هذه الفترة كانت روح الكراهية للانجليز والاعجاب بالألمان تحرك نفرا من صغار الشباب البعيد عن الأحزاب التقليدية والفرق الفاشية الى العمل بشكل منفرد في تكوينات مستقلة م

ومن هـنه الجماعات جماعة كمال الدين رفعت التى كانت تضم كلا من: صلاح الدسوقى وحسن التهامى ومراد غالب وكمال حسنين وطلعت يوسف وأحمد الرزنامجى ، مند كانوا طلبة فى المدرسة الثانوية عام ١٩١٨، وكانت معاركهم صغيرة ومعدودة مع الانجليز كالشـجار والاعتداء بالأيدى فى بعض مناطق من القاهرة (١٠) -

كما حدت حدوها جماعات أخرى من طلبة المدارس الثانوية استولت على الأسلحة من الجيش الانجليزى .

وكانت أهم هذه الجماعات عموما هي جماعة حسين

<sup>(</sup>٩) عاصم محروس عبد المطلب : المرجع السابق ، ص ٦٥٥ ٠

<sup>(</sup>١٠) كمال الدين رفعت حرب التحرير بعد الغاء معاهدة ١٩٣٦ والغاء اتفاقية ١٩٥٤، القاهرة ١٩٦٨،

توفيق التى نجحت فى أثناء الحرب فى اشعال الجرائق فى سيارات الجيش الانجليزى كما قتلت عددا من الجنود الانجليز (١١) ، وانتهت بحادث اغتيال أمين عثمان \*

<sup>(</sup>١١) ١٠ عبد العظيم رمضان المرجع السابق ، ص ص ١٣٣ ـ ١٣٤٠

# جماعة حسين توفيق (١)

استعرضنا بشكل عام الاحوال العامة لمصر قبيل حادث اغتيال أمين عثمان من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، والتحرك الحزبى سلميا ، ثم لجوئه الى السلاح \_ بعد ان أعيته الحيل ودفعته الظروف \_ من خلالالتنظيمات المسلحة للأحزاب بقمصانهم الملونة ، ليحملوا مسئولية الدفاع عن حقوق مصر تجاه مناحتلوها او تلاعبوا بمستقبل أبنائها ،

ولقد كان للحرب العالمية الثانية آثرها في تطور هذه الأفكار ، التي تبلورت في النهاية الى حمل السلاح سرا وجهرا على أنه الطريق الأكثر فعالية لحل مشكلات البلد ككل سواء ضد المحتل أو ضد من استغله في الداخل ، وتأكد هذا الأسلوب في ذهن معتنقيه من الطلبة ازاء عجز التنظيمات السياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت عن الوصول الى حلول لكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

فظهرت الجماعات السرية المسلحة \_ كما اسلفنا \_ ومنها جماعة حسين توفيق ، التي ستدور الدراسة حول نشاطها •

تلك الجماعة التي خلع عليها مؤسسها \_ حسين توفيق

<sup>(</sup>۱) وهو ابن توفیق أحمد \_ وكبل وزاره المواصلات فی ذلك الوقت ومن الذين اتهموا فی مقتل بطرس غالی ، وكان قد قبض علیه مع الوردانی ، ولكنه أفرج عنه لأنه لم يكن قد ظهر بعد قانون الاتفاق الجنائی . جريده المصری ۲۷ فبراير ۱۹٤۷

اسم « جماعة الشباب » تارة « والجمعية الوطنية » تارة اخرى ، وقد نشات من فكرة بعيدة عن الاحزاب ، هدفها قتل الانجليز وكل الزعماء الذين يتصلون بهم ، على اساس ان حل الزعماء في ذلك الوقت \_ في نظره \_ يتصلون بالانجلين لتولى الوراران والحكم •

واضفى حسين توفيق جوا من الشرعية على اعمال جماعته هده تاسيسا على ان الانجليز قد احتلوا البلاد وان الفيادة الحزبية كلها خائنة ، وبذلك كانت الجماعة توجه عملها في اتجاهين ، الأول: ضد قوات الاحتلال ، والنانى: ضد الزعماء المصريين ممن اعتبروهم ذيولا لهم ، وانتهوا الى ضرورة تخليص مصر منهم (٢) \*

وتكونت هذه الجماعة في حدود اقاربه واصدقائه ، الذين امنوا بفكره -

ولما كان حسين توفيق بعد طالبا فقد كانوا هم جميعا من الطلبة في الجامعة والمدارس الثانوية ، وهم :

جامعة فؤاد الأول
كلية الهندسة
جامعة فؤاد الأول
كلية الآداب
المدرسة السعيدية الثانوية
كلية الهندسة
معهد العلوم المالية والتجارية
السعيدية الثانوية
جامعة فؤاد الأول
السعيدية الثانوية

حسین توفیق أحمد محمود یحیی مراد محمود أحمد الجوهری عبد العزیز خمیس محجوب علی محجوب محمود محمد كريم نجیب حسن فخری مدحت حسین فخری محمد توفیق أحمد وسیم خالد معدی عبد العزیز أبو سعد

<sup>(</sup>٢) اعنرافات حسين توفيق بجلسة تحقيق النيابة يوم ٢٦ من فبراير ١٩٤٦ ، المصرى ٢٧ فبراير ١٩٤٦ ٠

السعيدية الثانوية
كلية الهندسة
كلية الهندسة
كلية الهندسة
مدرسة القبة الثانوية
مدرسة المعلمين
مدرسة المعلمين
متخرج من الجامعة
متخرج من الجامعة
متخرج من الجامعة
متخرج من الجامعة

مصطفی كمال حبیشة
محمد علی خلیفة
محمد عبد الفتاح الشافعی
عباس محمد المرشدی
علی عزیز دیاب
احمد خیری عباس
احمد محمد خیل الملوانی
کامل محمد ابراهیم
عبد الهادی مسعود
محمد ابراهیم
محمد ابراهیم
محمد ابراهیم
دیامل
محمد ابراهیم
محمد ابراهیم
محمد ابراهیم
محمد ابراهیم

واضح من هذه المجموعة انها شباب • • مثقف • • معظمهم طلبة ، اكترهم من الجامعة ، ولذلك قسموا الى شعب معهديه ـ اى حسب كل معهد أو كلية ليهون التفاهم بينهم سهد فكانت :

شعبة الهندسة \_ شعبة السعيدية \_ شعبة جامعة فؤاد الأول \_ ويقول وسيم خالد ان هذا التنظيم من الناحية النظرية كان ديمقراطيا لدرجة كبيرة ، فلم يظهر له رئيس بالمعنى المتسلط المعروف ، ولكن كان له مجلس ادارة ، وكان من حق كل شعبة أن تناقش القرار الذي يقترح ، ثم تناقش الشعب كلها \_ في مجلس الادارة \_ أمور الجماعة ، الا أن هذا كان يشو به تدخل حسين توفيق ، فيذكر « أن حسين توفيق كان يتدخل بشكل ما في اختيار أعضاء مجلس الادارة بحيث كان اثنان منهم يؤيدانه على طول الخط وهما محمود يحيى مراد ومحمود الجوهرى ، وهكذا كان يحصل على الأغلبية

 <sup>(</sup>۳) عاصم محروس : المرجع السمايق ، ص ٤٩٠ ـ ٤٩١ ومذكرات وسيم خالد
 من ١٠٧ ٠

باستمرار مع الاحتفاظ بالشكل الديمقراطي والابتعاد عن لقب « رئيس » (٤) .

ثم انضم اليهم بعد ذلك محمد أنور السادات باسم محمد أو الحاج محمد وكان وقتها فى السادسة والعشرين من عمره، هاربا من المعتقل ، وكان انضمامه ـ كما يقول وسيم خالد ـ بالصدفة البحتة ، عندما تقابل معه حسين توفيق فى شقة أحد أصدقائه ، وفى حديثه معه عرف منه أنه يوزباشى هارب من المعتقل ومن تنظيم عزيز المصرى ، فأخبره حسين أنه عضو فى منظمة لقتل الانجليز ، فوافق محمد على الانضمام اليهم والعمل معهم ، ولما طرح حسين موضوع ضم محمد الى الجماعة وافقوا « وتم التحالف بيننا وبين بقايا تشكيل الفريق العجوز ، على أساس وضع خطة شاملة للحوادث ، وأن نتناوب القيام بها » (٥) -

ولما كانت الجماعة تعتنق فكرة العمل المسلح فكان عليها أن تلفظ أسلوب التظاهر أو الاشتراك في المظاهرات ، وكان حسين توفيق يرى فيها «كلام فارغ » لأن تحريك الأحــزاب لها لم يكن أمرا يروقه ، وحتى أن البوليس لم يكن يتعرض لها ، واعتبر هذا دليلا على أنها نشاط مرضى عنه أو مقصود من السلطة المخدرة من الانجليز ، وأن الهـدف منهـا مجرد مناورات تقيمها احدى الجهات لتحقيق سياستها -

وكان يرى أنه لا سبيل الى اخراج الانجليز الا بالمقاومة المسلحة ، والمقصود هو التنظيم الذى شكله واتسع بمرور الوقت وانتشرت خلاياه السرية لتكبيد الجيش البريطانى خسائر كبيرة ، ويثير فيه نوعا منالقلق يتفاقم معالزمن (٦) .

وكان أعضاء التنظيم ينقسمون بشكل آخر الى قسمين : أعضاء عاملون ، وأعضاء غير عاملين ، فالعضو العامل

<sup>(</sup>٤) عاصم محروس : المرجع نفسه ، ص ٤٩١ ـ ٤٩٢ وسيم خالد ، ص ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>٥) وسيم خاله ، ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٦) محمد أنور السادات : صفحات مجهولة ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ٥٤ •

هـو الذى كان يعمل السلاح ويستخدمه ، فكان القوة الضاربة ، أما غير العامل فكان العنصر المعاون •

ولم يكن التنظيم قاصرا على هذه المجموعة وانما \_ لما أرادوا له الاستمرار \_ جعلوا هناك أعضاء آخرين أصغر سنا، عاشوا معهم فكرهم ليكونوا امتدادا لهم اذا ما عصفت بهم الظروف ، وسموا ( الكتاكيت ) وكان معظمهم من اخوتهم وأقربائهم ، فكان منهم سيعيد توفيق شقيق حسين توفيق ومدحت فخرى وعز الدين كامل شقيق سعد كامل ، ومصطفى حبيشه ووسيم خالد ومجدى أبو سعده ومحجوب على محجوب، وكان يرأس هذه المجموعة محمود أحمد الجوهرى في أول الأمر ثم حل محله مدحت حسن فخرى بعد ذلك -

ولم يحرموا التدريب العملى على السلاح كمن كانوا يكبرونهم ، فدربوهم على حمل السلاح واستعماله ، وتقدم فيهم مدحت فخرى وسعيد توفيق ، بل قام حبيشة ووسيم خالد بمفردهما بتنفيذ بعض أعمال مسلحة في منطقة الهرم حيث كانت تتم تدريباتهم في الصحراء بين الاهرامات "

ويبدو من مجموع مذكراتهم وأقوالهم أن شخصية حسين توفيق كانت المسيطرة ، وكان يؤكد أن مسئولياته أكبر من مسئولية أى فرد، كما كان حلقة الاتصال برؤساء الشعب، ومسئول عن السلاح والتدريب وجمع الاشتراكات ، وبهذا أمكن القول بأنه كان القابض على زمام أمور الجماعة والمحرك لها (٧) .

هذا بالنسبة لشكل التنظيم ، أما عن التمويل والتسليح فقد اعترفوا بأنهم كانوا يشترون السلاح من أموالهم الناصة ، التي كانوا يدفعونها في شكل اشتراكات من بستاني بالمعادي كان يدعي «حنفي معاذ» وكان هذا الشخص يسرقه من معسكرات الجيش البريطاني •

<sup>(</sup>٧) عاصم محروس : المرجع السابق ، ص ص ١٩٩ - ٤٩٣ ،اعترافات سعيد توفيق ومدست حسين فخرى الواردة في المحكم ، ص، ص ٢٧٢ - ٢٧٦ .

فضلا عن اشتراك أنور السادات في امدادهم بالسلاح ، الأمر الذي اعترف به حسين توفيق بجلسة تحقيق ٢٦ فبراير عام ١٩٤٦ من أنه أحضر له بعض القنابل اليدوية من ضابط طيار بالجيش المصرى تبينانه كان يدعى طلعت بن عبدالوهاب طلعت باشا ، وان كان هذا الأخير قد أنكر ذلك لدى سواله أمام النيابة (٨) .

أما الاشتراكات فكانت تجمع « بشكل ميسر » ، أى كانت حسب امكانياتهم المحدودة ، وكانوا كلما جمعوا مبلغا يكفى لشراء قطعة سلاح قاموا بشرائها ، وكان تمرينهم على استعمال المسدسات وتركيب الزجاجات الحارقة والقائها يتم في الصحراء بناحية الهرم أو في صحراء المعادى •

وبالرغم من أ نالوطنية كانت الدافع الأساسى ، فانه كانت هناك بعض أمور نفسية واجتماعية حكمت تصرفاتهم ببعضهم من جهة ، وجمعت بينهم على هذا الطريق الواحد من جهة أخرى، نرى أن نشير اليها ، فهم بين شباب حديث السن وصبية في التعليم الثانوى ، ولم يدرسوا الأحداث بعمق ، ولم يعركوا الحياة بشكل كاف ، يكون لهم زادا يدفعهم الى التصدى لقوات الاحتلال ، أو للسلطات المصرية بالشكل الذى سنراه \*

وعلى هذا نعرض أمثلة من هذه الأحوال الاجتماعية والنفسية التى مر بها بعضهم حسب وصف أحدهم وسيم خالد ويظن فيه الصدق لأنه وصف نفسه هو بأوصاف فيها كثير من السلبيات •

فحسین توفیق رائد الجماعة کان من سکان المعادی ، تربی فی بیت رجل و هو أبوه و اشترك فی حادث اغتیال بطرس غالی وقبض علیه وحوکم وأفرج عنه ، وبالطبع کان یقص علیه هذا ، وکان عنیفا حتی فی لعبه اذ فضل لعبة

<sup>(</sup>٨) الحكم : من ٢٦٩ بر

« عسكر وحرامية » ثم طورها في شكل صراع بين فلاح مصرى لعب هو شخصيته ، وتركي متجبر .

وكانت تستهويه شخصية الفلاح رغم أن جده لأمه كان تركيا يدعى « بايزيد » ، وكان حسين يتعصب للفلاحين ويستعمل العنف مع الآخر التركى ، وكان يشترك معه فى اللعب نجيب حسن فخرى الذى كان يرفض أسلوبه فى العنف والتعصب \*

وكلما شهد آبوه في التحقيقات بعد حادث اغتيال أمين عثمان بأنه كان شرسا في تعامله مع الأولاد ومع العيوانات الصغيرة ، ميالا الى قتلها ، وأن ضعف بصره كان يضيف الى آلامه النفسية كثيرا -

وهذا نجيب حسن فخرى, الذى سبب له انفصال والديه المبكر نوعا من الهزات العاطفية التى أثرت على مداركه العقلية فى سن مبكرة ، وكانت أمه التى رفضت الزواج تعطى أولادها كل حبها ، وانصب منه القسط الأكبر على نجيب «حتى امتصت حيويته بحيث كانت شخصيته حرغم استعداده الثقافي وذكاءه وتفتحه العقلي وذوقه حمهزوزة تماما ، تفتقد الى عناصر الثقة بالنفس » •

أما محبوب على محبوب فقد انحدر من أسرة بدوية نزحت من الغرب واستقرت في نزلة السمان بالقدرب من الاهرام في الجيزة ، وحاول أبوه أن يدمج أولاده في الحضر فكان ان استمع محجوب الى قصص المغامرات التي كانت تستهويه تماما، فجعل يعيش أخبار وأحداث القتل والتصدى للانجليز ، وتعرض الانجليز للاهالى ، واشتراك أخيه الأكبر في هذه الاضطرابات وأصابته في احداها ، فكان منظره لا يفارق وجدانه لحظة « فعرف الصراع والقتل والثار كما صوره له أبوه » \*

ومنهم من تربى في بيت صراع دموى مع القوى السياسية

مثل حسين توفيق \_ وهو محمود يحيى مراد ، فكان أبوه زميل والد حسين توفيق فى قضية اغتيال بطرس غالى وأفرج عنه لنفس السبب (٩) ، وفشل كثيرا فى حياته العملية بعد ذلك لدرجة أنه انعكس فشله هذا على تصرفاته الخاصة فى بيثه والتى أحالت حياتهم جحيما خاصة بعد فصله من آخر عمل كان قد التحق به ، وكان محمود أصغر أبنائه يشهد ما كان يدور فى البيت من قسوة وعنت « وبذلك أصبح مشاكسا » « وكان وكأنه ينمو تحت ظل فكرة متسلطة بآن يكمل ما فعله والده ، وأن يبدأ من حيث انتهى » " على اعتبار أن العادث الذى كان قد اشترك فيه هو سبب ما أصاب حياة الأسرة من انهيار "

أما أحمد وسيم خالد نفسه فيقول « كان رأسى يزخس بآراء عجيبة جدا ، كنت أعلن دائما اننى لا أريد آن أعيش أكثر من عشرين عاما ، وكنت أرى والدى مشحونا بحيسوية وطاقة عظيمتين ، ويسهر في عمله الصحفى الى الساعة الثانية والثالثة صباحا ، لقد فهمت من هذه السن ان الحياة كفاح وحركة بينما كانت الرجال فوق الأربعين لا قدرة لهم على هذه الحياة ولا القتال » وكان زملاؤه يعيروه بأن والده ليس موظف حكومة ، ويمكن فصله في أى وقت ، ولما لم يكونوا أغنياء « فكنت أحس بقلق شديد رغم طفولتى : ماذا يفعل لو فقد والدى عمله ؟! »

وكان يقبل على قراءة الكتب الدينية ، ولكن ذات الطابع الثورى ، فكان يتخير الموضوعات المثيرة للثورة في التاريخ الاسلامي -

وكان يعجم عن الجنس الآخر لعدم خبرته بالأمور الجنسية أو العاطفية (١٠) .

أما أنور السادات فكما رأينا كان هاربا من المعتقل ،

<sup>(</sup>٩) سبقت الاشارة اليه عند الحديث عن حصين توفيق ٠

<sup>(</sup>١٠) مذكرات وسيم خالد ، ص ص ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٠ ،

و بالطبع كان عليه أن يحاول استرداد حقه ويرد اعتبار بلاده من خلال الكفاح المسلح ·

وهـنه أمثله للأدوار النفسية والاجتماعية التي كان يعيشها شباب هذا التنظيم تعكس بلا شك الدافع النفسى والاجتماعي لأعمالهم بجانب الدافع الوطني •

### فكر الجماعة:

رأينا كيف كانت الناحيتان الاجتماعية والنفسية من دوافع عمل هذه الجماعة ، كما يمكن أن تكونا مصدرا من مصادر فكرها ، كما اتخذ معظم أفرادها التثقيف والقراءة مصدرا هاما آخر لفكرها .

فقرأوا كتب التاريخ ، تاريخ مصر وخصوصا كتب الرافعى ، وقرأوا التاريخ الاسلامى خصوصا جوانبه الثورية ، وتاريخ الثورة الفرنسية ونظم الجمعيات السرية الروسية والايرلندية ، وخرجوا من هذا بضرورة الشورة ولكن أى ثورة ، ومتى وكيف يقومون بها ؟!

وخرجوا أيضا بأن شعب مصر شعب محارب عظيم ، لا يستسلم أبدا للهزيمة (١١) وأحسوا ان الهزيمة قد أتت من محتل غاصب ، ومن قوى انهزامية في الداخل سهلت له الدلوف الى قلب البلاد ، وقتل أبنائها ، ومن ثم رأوا أن يقابلوا هذا العدوان الذي وصل الى حد الدم بالدم أيضا .

أحسوا كذلك بأن أسلوب التفاوض أو التهاون مع الانجليز أسلوب مرفوض يقوم به أذلاء \_ في رأيهم \_ ابتداء من سعد زغلول ، وأن ثورة ١٩١٩ خنقتها الفجوة بين ثورة القاعدة ومساومة القيادة ، وأنهم قد عقدت لهم عمليات

<sup>(</sup>۱۱) مذكرات وسيمخالد ، ص ١٣٠ ، ١٤٠ ، اعترافات حسين توفيق بجلسة تحقيق ٢٦ فبراير ١٩٤٦ ٠

مناوأة الظلم المتمثل في الاحتلال ومن يتعاونون معه من القصر والباشوات ، وعملت فيهم ههذه الدوافع حتى ذابوا في حب الموت فداء للوطن من خسلال ما رسموه من خطط الاغتيال ، فيصف وسيم خالد جماح فكرهم في قوله •

«لم نكن أشجع من غيرنا ، ولم يكن تقبل فكرة الموت بأسهل علينا من غيرنا ولم يكن الخروج الى العمليات يخلو من الخوف الطاغى الذى يتحتم علينا أن نروضه وانتحكم فيه ، ولكن ربما كان معظمنا أكثر احساسا بآلام الغير واستجابة لها ، واستيعابا لبؤس شعبنا كله ، وهذه هى نقطة البداية التى ينطلق منها جميع القتلة السياسيين الذين يمكن أن يقترفوا أى شيء وهم في منتهى الطمأنينة النفسية ، لأن اعمالهم صدرت أساسا عن حب الخير للناس ، ووضعنا لأنفسنا قيما خاصة بنا! ان الحياة تقاس بعمقها لا بطولها ، وصرنا نتصور انه اذا بلغ واحد منا العشرين أو الخامسة والعشرين فلقد عمر طويلا ، وصرنا نتصور حياة تنتهى في الثامنة عشرة أو العشرين أو الرابعة والعشرين ، كل حسب سنه ، ونضيف اليه سنة أو سنتين طبقا لمدى تفاؤله \_ كحياة مثالية (١٢) .

ووجدنا أن البعض ممن دفعت الظروف كى يفرغ الرصاص فى البشر نوعا من التعويض النفسى فى العملية ذاتها وهناك خط واه جدا قد يتعدر الاحتفاظ به يفصل بين نفسية القاتل والسفاح الذى يمكن أن يتحول اليه ومداق دماء البشر انجليز كانوا أم اسكيمو مروع مرير -

كنا ندرك بكل بساطة آن نوعنا نادر ، وأن صغر سننا يحمينا ولا يوجه أنظار البوليس الينا مطلقا ، ولذلك كنا نمتنع عن الاشتراك في أية مناقشات أو اضرابات آو أي نوع من النشاط العلني ، وكنا نرى في احتقارنا لكل « الجعجعة » التي لا تنتهي بشيء نوعا من التعويض يتمثل في

<sup>(</sup>۱۲) وسيم خالد ، ص ١٤٣ ء

اعجابنا بشخصيتنا وشجاعتنا ، وهكذا كان الغرور يتسلل الينا دون أن نعى •

كنا نعتقر تقبل نفس الطبقات المتوسطة \_ التي كنا نعرفها بحكم نشأتنا \_ لكل شيء ، مما كان يزيد من وعينا بعدة الاحتكاك بين الجيلين ، ولم يخل الأمر من نوع من الزهو والغرور القاتل الذي تغلب علينا لحظتها في شكل جماعي (١٣) .

كان هـذا فكر الجماعة بشكل عام حتى انضم اليهم السادات ، ذلك الشاب الذي استولى على ألبابهم و تمكن من وجدانهم لدرجة أن أصبح مرشدا لهم ، فبالاضافة الى ماسبق وما استغله السادات ، أضاف اليه ضرورة تحالف الشعب مع الجيش ، وكان هذا هو عمله داخل تشكيله ، ونقل اليهم هذا الايمان وكان يردد « بكره العساكر تنزل مع الشعب و تقوم الثورة ، الانجليز لما احتاجوا قبل الحرب أنهم يوسعوا الجيش المصرى علشان يساعدهم اتخلوا عن شروط كشف الهيئة القديمة و بالشكل ده دخلنا احنا أولادالشعب وماعدش جيش أولاد شركس أو بهوات » \*

ويضيف وسيم خالد قوة جذب السادات بأنه «كانت الأيام التي عاشرنا فيها محمد هي بالفعل أبهج أيام حياتنا وأشدها اغراقا في الآمال ، وكان محمد يرى أنه حتى يجيء اليوم الذي يتلاحم الشعب معالجيش لابد من معارك متواصلة لأنها ستقرب يوم الثورة » (١٤) •

كما ناقش معهم تقييما لعمليات الاغتيال ، فلما عرضوا عليه اغتيال اليهود رفض البدء بهم ، وكان يرى البدء بقوات الاحتلال الانجليزى لأن قتل اليهود لن يغير من الأمر شيئا ، وأن قتل انجليزى يساوى ٠٠٠ يهودى وأن قتل باشا واحد يتعاون معهم يساوى قتل ١٠٠٠ انجليزى ، أما مسائل

<sup>(</sup>۱۳) وسيم خالد ، ص ص ۱۲۷ ، ۱۲۷ ·

<sup>(</sup>١٤) وسيم المرجع نفسه ، ص ١٣٧٠ •

اليهود فلا يحلها القتل ، انما حكومة وطنية تحجم نشاطهم ووجودهم ، لأن قوتهم الحقيقية في مصر تكمن في رأسمالهم الذي يسيطر على تجارتنا وبورصاتنا وساستناوصحافتنا (١٥)

كان هذا فكر هذه الجماعة ، ظهر فيه العامل النفسى واضحا وكذا الاجتماعى والاحساس بالمعاناة والضياع وحب الثار والمغامرة ، الذى هانت أمامه حياتهم ، كما ظهر انهم لا ينتمون الى أحزاب أو تجمعات سياسية وذلك من نظرتهم وتقييمهم الخاص لها : فما هو موقفهم من هذه الأحزاب والتكوينات السياسية !

فعندما أحسوا بعجز هذه التنظيمات السياسية عن ايجاد حل لمشكلات البلاد رفعوا شعار « ابادة مدرسة ثورة ١٩١٩ » التى رأوا أنها مدرسة المفاوضات والتخاذل ، ورأوا في سعد زغلول أنه عاد من منفاه ليوقف الكفاح المسلح وليبدآ سلسلة لم تنته من الاذعانات لم ينتج عنها سموى انقسامات داخلية (١٦) .

وأعجب بعضهم أول الأمر بالحزب الوطنى ، وكان الحزب الأكثر تحركا وتطرفا للرجة أن فكر كل من حسين توفيق وسعيد توفيق ومصطفى كمال حبيشة الى اطلاق اسم «أبناء وادى النيل » على الجمعية متأثرين فى ذلك بفكر هذا الحزب على أساس تحديد هدفين للعمل السياسى : وهما الجلاء ووحدة وادى النيل ، الا أن البعض الآخر من الجماعة ، ومنهم وسيم خالد لم يتقبلوا فكر الحزب الوطنى لتكاسله فى العمل المسلح ووصفوه «بأنه يريد أن يقاتل من تحت اللحاف» (١٧)

كما لفظوا أسلوب مصر الفتاة الذي تعول الى الاشتراكية على أساس أنه تعبير عن الديماجوجية .

<sup>(</sup>١٥) وسيم المرجع نفسه ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>١٦) اعترافات سيد خميس في التحقيقات ، ص ٧١٩ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۱۷) وسيم خالد • ص ١٣١ ،

آما الاخوان المسلمون فكانوا في نظرهم « رهبان مستشيخين » يدينون بالطاعة العمياء لقيادتهم (١٨) .

وكانوا في نظرهم متعصبون ضيقوا الأفق ، انحصر تفكيرهم فيما هو حلال وما هو حرام كالسينما والتدخين واللباس - الغ ، وقد عقد وسيم خالد مناظرة بينهم وبين جماعته فقال « الاخوان يكمن ايمانهم كله خارج انفسهم ، انهم لا يقلون عنا شجاعة ولا تجلدا ازاء الخطر ولكن بينما تنبع شجاعتنا من وعينا الثورى ، ومن مجرد استهانتنا بأى خطر ، كانت شجاعتهم تنبع من ايمانهم بالجنة ، في حين كان بعضهم جهلة سياسيا تقريبا ، مما جعلهم عرضة للتغرير بهم من جانب قيادتهم التي يمكن أن توحى لهؤلاء المريدين باي شيء » -

كما رأى أن دعوة الاخوان غير محددة أو واضعة فى أذهان اعضائها مما قد يدفعهم تحت أى ضغط أو ظروف الى الانحراف عنها الى النقيض كالشيوعية (١٩) \*

اما الشيوعيون فكانوا في نظرهم سلبيين اتجهوا من خلال ثقافتهم المستوردة من الخارج الى الاشتراكية الأوربية، وكان الأجدى بهم أن يولوا وجوههم وجهودهم شطر الشعب المصرى، ومن شم دعوا الى القضية المصرية عن طريق المنشورات، وروًا أن يتجهوا بها إلى المحافل الدولية واقناع أحزاب انجلترا والأحزاب الاشتراكية في العالم بعدالتها « وهكذا كانوا ينخرون فكرة الكفاح المسلح » وأنه من العبث أن نعتمد على أوربا » بينما بهرتهم في نفس الوقت حرب العصابات الشيوعية التي كانت في جبال كربات (٢٠) \*

ويأتي دور الوفد الذي رأوا أنه منـن عام ١٩٣٦ قد

<sup>(</sup>۱۸) اعترافات عبد العزیز خمیس فی الفضیة ، ص ۱۹۱ وعاصم محروس المرجع السابق ، ص ۶۸۲ ، الحکم ، ص ص ۵۱۸ سه ۶۸۹ ۰

<sup>(</sup>۱۹) وسيم خالد ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۲۰) وسیم خالد ۱۳۱ ، ۱۳۲ .

سيطر عليه كبار الملاك ورجال الأعمال والأموال جريا وراء مصالحهم المادية ، ومن ثم أصبح حزب الباشوات، وان معاهدة ١٩٣٦ ما هي الا باب المهادنة والاستسلام •

ويقول خميس في اعترافاته « اليس من حقى وأنا شاب لم أتجاوز الخامسة عشرة أن أتحسر على حال بلادى ، فيجب على المصريين أن يرفضوا أى تفاوض طالما يوجد جندى بريطاني على أرض مصر » (٢١) .

ورأت جماعة حسين توفيق في طليعة الوفد شيئا من الأمل ما لبث أن اختفى « وكان الوفديون بطليعتهم هم الذين يتعذر فهمهم تماما ، عندما أسمعهم يتكلمون عن الحياة النيابية وتزوير الانتخابات وحق الأغلبية ، كنت أجد انهم يريدون العمل خلال الأوضاع القائمة ، لقد تجمدوا عند حد استمرار لعبة تبادل الحكم مع أحزاب الأقلية التي خلقتها السراى ، وفقدوا الروح التورية وكنت اطمع ان نحررهم عقليا وهم غالبية الشباب ، عندما نحطم هذه الاصنام التي تغرر بهم » (٢٢) .

وكانت الأصنام فى نظر هذه الجماعة هم زعماء الحزب الموفدى الذين لجأوا هم وغيرهم من الزعماء الى أسلوب التفاوض مع الاحتلال للوصول الى حل القضية والحصول على الجلاء ، وكان أسلوب التفاوض مرفوضا لدى هذه الجماعة على أساسين :

أولهما: أنه أسلوب خائر لجأت اليه مدرسة ثورة ١٩١٩ لتخدير الشعب وليحقق من خلاله الباشوات مصالحهم الخاصة، ومن ثم كان عليهم القضاء على مدرسة ثورة ١٩١٩ والقضاء على هؤلاء الباشوات •

ثانيهما : أنه أسلوب طويل ممل يسوق الشعب الى

<sup>(</sup>۲۱) اعترافات خمیس ، ص ۷۲۰ ۰

<sup>(</sup>۲۲) وسیم ، ص ۱۳۶ ۰

الاذعان تلو الاذعان « كالخراف » وآن للشعب أن يفهم آن الحل يكمن في المقاومة المسلحة -

ومن هنا تبلورت أفكار الجماعة في مجال التنفيذ في شيئين أولهما: مقاومة الانجليز باستعمال السلاح والقوة المسلحة المدربة وثانيهما: القضاء على الباشوات الذين استغلوا الموقف لصالحهم (٢٣) .

من هذين المنطلقين بدأت الجماعة نشاطها العملى عام 1921 وذلك بسرقة المعدات (الموتوسيكلات) الخاصة بالجيش الانجليزى ليس للاستيلاء عليها وانما لتعطيلها عن العمل، ثم تطور الأمر الى احراق عدد من السيارات العسكرية الانجليزية باستعمال زجاجات ملؤوها بالبنزين -

ثم بدأوا بعد ذلك استعمال السلاح الذى راجت تجارته في تلك الفترة في منطقة المعادى بسبب ما كان يسرق من المعسكرات الانجليزية في تلك المنطقة -

وكانت منطقة المعادى ـ حيث كان يقيم حسين توفيق عبارة عن معسكرات للقوات البريطانية ، وكان الجنود الانجليز يأتون بتصرفات شخصية تسىء للمصريين مما كان يثير الشعب وخصوصا الشباب منهم الذين رأوا الانجليز كذلك يسيطرون على كل شيء فضلا عما سببوه من أزمات في التموين وارتفاع الأسعار وقلة البضائع المستوردة ، واضطرار الحكومة لمنع زراعة القطن لزيادة الرقعة المنزرعة قمعالتوفير الخبز لجيوشهم ، فكانت النفوس معبأة والمنطقة مهيأة لاجراء عملياتهم المسلحة (٢٤) .

وكانت أهم العمليات التى قامت بها هـنه الجماعة منذ نهاية ١٩٤١ وضع النار في مدرسة القنصلية البريطانية في المعادى ، واشعال النار في سيارات الجيش الانجليزى ،

<sup>(</sup>۲۳) اعترافات حسین توفیق بجلسه ۲٦ فبرایر ۱۹٤٦ ، وص ۱۱۸ من کتاب وسیم خالد ، الحکم ، ص ص ۲۳۲ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ۰

<sup>(</sup>٢٤) عاصم محروس : المرجع السابق ، ص ٤٨٧ ، ٤٨٨ •

ومحاولات كثيرة لاغتيال بعض الضباط والجنود الانجلين أمثال يونج وميللر

كما اشتركوا في حادث الاعتداء لأكثر من مرة على النحاس -

وكانوا يقسمون أنفسهم عند القيام بكل عملية ، فبينما كان أحدهم يقوم باطلاق النار كان الآخرون يراقبون مسرح العملية ، وبمرور الوقت تطورت الجماعة وأعيد تنظيمها في عام ١٩٤٤ برفع العمل فيها الى حد الاغتيال بدءا بالانجليز ومن يتعاونون معهم سواء سياسيا واقتصاديا ، ووضح أثر التثقيف في أعضائها ، فأصبحوا يسيرون على نهج الجمعيات السرية التي شكلت في فرنسا لمقاومة الألمان بينما كان اعجاب حسين توفيق بالألمان أنفسهم كعود صلب في المعارك ، وأعداء للانجليز في الحرب ، فكان يرسم اشارة في المعليب المعقوف » في آرض شوارع المعادي لدرجة انه قبض عليه بسبب هذا وأجبر على ازالة ما رسمه (٢٥) -

وبقى عليهم بعد أن دخلوا الصراع المسلح ضد الانجليز أن ينفذوا الشق الثانى من فكرهم وهو القضاء على الباشوات، وأن يحددو ترتيب من سيقضون عليهم وكذلك وضع خطط اغتيالهم •

فبالنسبة لترتيب ضحاياهم ، فقد رأوا أن يبدأوا بمصطفى النحاس للأسباب :

أولا: أنه الشخصية الوحيدة التى تستطيع أن تتقدم للشعب بمعاهدة جديدة لما يتمتع به من شعبية كبيرة ، رغم أنهم كانوا معجبون به أول الأمر ، ولكنهم حصب اعترافاتهم حفجعوا فيه كغيرهم من شباب جيلهم ، ورفضوا ما قيل دفاعا عن موقفه من أنه يلعب دور حزب المؤتمر في الهند مع الانجليز ، وهو التحالف معهم في الاطار الخارجي

<sup>(</sup>۲۵) عاصم محروس ۲۸۹ ۰

ضد النازية مع الاحتفاظ بالمطالب القومية ، وتأجيلها الى نهاية الحرب (٢٦) -

ثانيا: موقف الوفد يوم حادث ك فبراير ١٩٤٢ ـ فى نظرهم حيث جلب النحاس العار على مصر بقبوله التعاون مع الانجليز وتوليه الحكم (٢٧) .

ثالثا: محاولات الملك فاروق اضعاف شعبية الوفد ، والتى ظهرت فى النشاط المتزايد الذى شهدته الشهورالأخيرة من عام ١٩٤٣ بتنظيم الطلبة والعمال تحت راية القصر ، وقام أحمد حسنين باقناعهم بأن النحاس باشا مصمم على سلب الملك سلطاته ، وعلى وضع نفسه على رأس الدولة بدلا من أن يقنع بدوره فى زعامة حزب سياسى ورئاسة الوزارة \*

وبذلك تحول فعلا عدد كبير من الطلبة عن الوقد الى الملك ، كما شهد بذلك اللورد كيلون ومن شم قامت مظاهرات كثيرة من الطلبة والعمال معلنة الولاء للملك بعدما أصيب في حادثة القصاصين في نوفمبر ١٩٤٣ -

ثم تحريك القصر للطلبة الذين قاموا بالمظاهرات ابتهاجا باقالة الوزارة الوفدية في ٨ اكتوبر ١٩٤٤ (٢٨) -

فهذه الجماعة \_ جماعة حسين توفيق \_ وان لم تنخرط ضمن هؤلاء الطلبة الذين شبعهم القصر لأنهم آمنوا بالاستقلال عن كل هذه التكوينات الا انهم رأوا من القصر الضوء الأخضر لما كان في فكرهم من أحداث الاغتيالات "

ويؤكد حسين توفيق فى لقاء له مع أحد الباحثين وهو الدكتور عاصم محروس عدم وجود صلة بين جماعته وبين القصر وأن ما أثار هذه الشكوك هو أن السراى كانت ضد النحاس ، مما حدا بالبعض الى القول بأن الملك كان يشجع

<sup>(</sup>٢٦) وسيم خالد ، س ص ١١٩ ، ١٢٠ •

<sup>(</sup>۲۷) اعترافات حسين توفيق بجلسية تحقيق ٢٦ فبراير ١٩٤٦ والحكم ٢٣٢ ، ٢٨٨

<sup>(</sup>٢٨) يونان لبيب ( دكتور ) تاريخ الوزارات المصرية ، ص ص ٤٥٤ ، ٤٦٧ ٠

الحركات السرية المناوئة للوفد كتشجيعه لحسين توفيق ونفى أية صلة كانت بينه وبين القصر (٢٩) •

وكانت قائمة الاغتيالات لديهم تتضمن : محمود فهمى النقراشى ومكرم عبيد الذى اشترك فى حكومة كا فبراير ، وعمر فتحى وعطا الله حارسى الملك فاروق ، وحسن رفعت والغزالى جواسيس الانجليز فى البوليس المصرى وأمين عثمان الوسيط الذى يفاوض الوفد باسم الانجليز .

أما خطتهم فى ذلك فكانت أن ينتشروا ويشتركوا فى التجمعات التى تضم هـنه الضـحايا ، فانضم بعضهم الى الأحزاب لجمع المعلومات عنها وعن تحركات زعمائها ، كما التحق سيد ومحجوب برابطة النهضة التى انشأها أمين عثمان لرصد تحركاته ، والتحق وسيم خالد بشباب الحزب السعدى م

وبدأوا عملياتهم في مجال الاغتيال بمحاولتين لاغتيال النحاس وفشلتا ، ولاذ مرتكبوها بالفرار دون أن يقبض البوليس عليهم •

وفكروا بعدهما في اغتيال النقراشي « باعتباره رئيس أحزاب الأقلية التي تساند القصر حتى يفهم الناس ان اعمالنا لا تستهدف القضاء على الوفد بالذات » ولكن مشروعهم هذا فشل لشدة الحراسة عليه -

أما مكرم عبيد فرأوا أن يتركوه مؤقتا لما يتظاهر به – فى نظرهم – من مواقف وطنية تعرقل بقية أعمالهم ، ومن ثم عادوا الى التفكير جديا فى اغتيال النعاس مرة أخرى ، وهداهم تفكيرهم الى اصطناع مصيدة له طالما شددت المراسة عليه وحددت انتقالاته •

وكانت هـذه المصيدة هي اغتيال أمين عثمان فيخرج النحاس في جنازته فيلقى حتفه على أيديهم أثناء الجنازة ، وكان حسين توفيق بالذات وراء هـذا التصميم في حين

<sup>(</sup>۲۹) عاصم محروس ، ص ۲۹۵ .

عارضه تختيرون من انجماعه لان ثقل ورن النحاس كان يستثير خيالهم وكانوا يطمعون في قتله أولا لأنهم لم يكونوا يضمنون نجاح هذه الخطة بالاضافة الى « أن امين عثمان كان محل احتقار من الجميع الى الحد الذي يرون أنه لا يصلح لمجرد أن يكون هدفا ولا يستحق مجرد العناء ، ولكن الطريقة التي عبر بها أمين عثمان عن افكاره ازعجت الجانب الأخلاقي في شخصية حسين » (٣٠) .

بالاضافة الى ما وصف به امين عثمان العلاقة بين مصر وبريطانيا بالزواج الكاثوليكى أى علاقة أبدية لا تنفصم أكده النص الثانى من مبادىء رابطة النهضة التى وضعها أمين عثمان ، كان ينص على الصداقة والتحالف الابدى بين مصر وبريطانيا ، تلك الرابطة التى جمع فيها حسب آقوال وسيم خالد الانهزاميين والانتهازيين من الذين يرغبون فى ترقية او علاوة باى طريق وكان يبث فيهم مبادئه بلغة عربية انجليزية مما كان يثير سيد ومحجوب اللذين دسالديه لتقصى أخباره ، عندما كان يقول «أنا عايز أعمل منكم ليدرز ، وانجلترا غلبت المانيا ، لكن فيه مجانين بيحاربوهم » ويقصد المجانين هنا المصريين من المجاهدين والوطنيين (٣١) .

فضلا عن دوره فى حادث ٤ فبراير الذى وصفوه بأنه \_ أضاف الخزى على مصر كلها وخصوصا حزب الوفد ، واكد الوجود البريطاني سيطرته على السلطة فى البلاد (٣٢) \*

وهذا ما اعترف به حسين توفيق في التحقيقات عندما سئل:

س : من هم الذين اعتبرتموهم مسئولين عن حادث ك فبراير

<sup>(</sup>۳۰) وسیم ، ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۳ ·

<sup>(</sup>۳۱) وسیم ، ص ۱۳۵ ۰

<sup>(</sup>٣٢) أنور السادات : مقدمة كتاب الكفاح السرى ضد الانجليز ، ص ٤ ٠

وأيضا البحث عن الذات ، ص ص ٧٠ ، ١٧ ٠

ج : النحاس باشا وأمين عثمان باشا لقبولهما تدخل الانجلين في شئون المصريين ، وكل الزعماء قالوا عليهم انهم السبب في تدخل الانجلين •

س : هل من الطرق العملية التي تعجبك الاعتداء على الحكام المصريين فقط أو الانجلين أيضا ؟

ج: فكرتى العملية أن يعتدى على الانجليز والمتعاونين معهم من المصريين -

س : هل تعتقد أن أمين عثمان باشا كان يتعاون مع الانجلين ج: أيوه طبيعي كان يعاو نهم لأنه كان انجليزي خالص (١٠٣) ومما لا شك فيه أن حادث ٤ فيراير كان له كل الاتر في تفكير الجماعة كمبرر لاغتيال النحاس وامين عثمان ايهما أولا -

ولكن اذا كان المتهمون قد ركنوا على حادث ع فبراير باعتباره دافعا لأعمالهم الوطنية ، وهو ما امتلأت به أوراق القضية ، فأن حسين توفيق - في لقاء له مع آحد الباحثين -قرر أن الحادث لم يكن هو السبب الرئيسي وراء الاعتداء ، ولكنهم استغلوه عند التحقيق معهم ، وأبرزه هـو بصـورة كبيرة ﴿ كَاعتداء على الملك رمن البلاد ، لعله يجد عطفا او متنفسا من ناحية السراى ، بعد أن أطبقت عليه سلطات المتعقيق ولم يستطع أن يثبت نفسه في مكان أخس وقت ارتكاب الحادث •

ويضيف أن مسائلة القرض الوطنى الذى اعتبره أمين عثمان خدمة للبالاد « كلام فارغ » وكأن لازم ماندفعش والمسألة بس علشان يوفر فلوس للانجليز » (٣٤) -

كما يوضح وسيم خالد أسبابا أخرى لارتكابهم الحادث:

<sup>(</sup>٣٣) المحاكمة الكبرى ، ص ص ٢٥٢ ، ٢٥٣ واعترافات حسين توفيق ٠

<sup>·</sup> ۲۹۶) عاصم محروس ، س ۹۹۱ ، ۶۹۲ ·

ان وصل اليهم قبيل ارتكابهم للحادث أن بدات هناك مفاوضات سرية اضطلع فيها أمين عثمان بدور الوسيط بين الانجليز والسراى لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسته « وهو المرضى عنه من السراى والوفد والانجليز للتغلب على الاشكال القائم ، نتيجة لرفض السراى أن يتولى النحاس الوزارة ، في حين لن يرضى الانجليز بمعاهدة جديدة الا اذا بصم وختم عليها الوفد (٣٥) -

فبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدا الملك يذكر الانجليز بأن يردوا لمصر ما قدمته لبريطانيا أثناء الحرب ، وطلبت انجلترا من سفيرها في مصر النصبح بالتذكير على مزيد من التعاون ، الأمر الذي وافق عليه الملك في شكل تعديل للمعاهدة \*

وبدأت مرحلة من غنل سياسى بين انجلترا والملك، حيث رأت فيه المؤسسة الوحيدة التى لازالت تمتلك المكانة والسلطة والاستمرارية، فبدأت تظهر له رغبتها فى التعاون معه على أن يغير النقراشى حرئيس الحكومة أنذاك من سياسته تجاههم، فانصاع الملك لمطلبهم، وأفهم النقراشى بضرورة حسن التعامل مع السفارة البريطانية و

وبدأت مسألة تعديل المعاهدة تشغل الطرفين ، فأشار السفير البريطانى على الملك باعادة النحاس للحكم على أساس أنه هو الذى وقع المعاهدة الأولى ، ولكن لم يكن الطلب بشكل ملزم ، خصوصا وانهم لمسوا فى الملك المرونة والتقبل ، وبدأ الملك يسرد للسفير أخطاء الوفد ومساوئه ، فضلا عن رغبة النحاس فى الاطاحة به واعلان نفسه رئيسا للجمهورية، وضمن الانجليز فى نفس الوقت تأمين المصالح البريطانية والاحتفاظ بالعلاقات الودية بينهما .

وبذلك قرر السفير لحكومته أن العلاقة بينهم وبين الملك

<sup>(</sup>٣٥) وسيم خالد ، ص ١٣٥٠ .

أصبحت ممتازة ، وبذلك استطاع فاروق أن يفوت الفرصة على الوفد ، وألا يتكرر حادث ٤ فبراير (٣٦) .

أما السبب الثانى الذى ساقه وسيم خالد ان أمين عثمان كان عائدا لتوه وقتها من انجلترا بعد أن سلم تبرعا بمبلغ مدا ألف جنيه كان قد جمعها من تبرعات المصريين لبناء قرية انجليزية تخليدا لذكرى معركة العلمين ، وكان ابان وجوده في لندن في هذه الرحلة في ضيافة اللورد كليرن بطل حادث ٤ فبراير ، وقدم المبلغ في حفل عام مجد فيه بريطانيا وأعمالها أثناء الحرب ، كما كان في ضيافته بمنزله قبل وقوع حادث اغتياله بساعات (٣٧) .

وهـ كذا تجمعت الأسباب حول أمين عثمان ، وحـ كمت الجماعة بقتله ، ولو انهلم يكن هدفا غنيا للجماعة أو مقصودا بذاته ولكن لكى يصيدوا به النحاس وهو هدفهم الأكبر م

<sup>(</sup>٣٦) لطيفة سالم : فاروق وسقوط الملكية ، القاهرة ١٩٨٩ ، ص ـ ص ٣٨٩ ـ ٣٩٣ . (٣٦) أنور السادات ـ مقدمة كتاب الكفاح السري ، ص ٤ ، المصرى يوم ١٠ يناير ١٩٤٦ ، المبحث عني الذات ، ص ٧٢ ،

الفصل الرابع:

أمين عثمان وعلاقته بالانجليز



## حول شخصية أمن عثمان:

ولد أمين عشمان في ٢٨ نوفمبر عام ١٨٩٨ بحي محرم بك في الاسكندرية ، وكان والده يعمل سكرتيرا عاما لبلدية الاسكندرية (١) -

تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالاسكندرية حيث كان متقدما في دراسته بها فكانبارزا على أقرانه (Y) The head boy وحصل على شهادة البكالوريا عام ١٩١٨ ، ثم حصل على شهادة الآداب مع درجة الشرف في التشريع ، وسافر بعدها إلى انجلترا في عام ١٩٢٠ ليدرس القانون بجامعة اكسفورد -

وفى انجلترا تعرف على الليدى كاترين جريجورى البريطانية وتزوجها (٣) ٠

وبعد أن أتم دراسته عاد الى مصر ، وعين في ١٣ يناير عام ١٩٢٤ كاتباً مؤقتا بسكرتيرية اللجنة المالية في وزارة الأشغال العمومية ، ثم نقل الى قسم القضايا بنفس الوزارة ، وتسلم عمله فيها بتاريخ ٢ فبراير ١٩٢٤ -

وفى نفس السنة تقدم للحصول على اجازة لمدة ثلاثة أشهر ليساف خلالها الى باريس ليؤدى امتحانا للحصول على درجة الدكت وراه في القانون ، وقد تم له ذلك ، وعاد في

sonalities, July Dec. 1938-88.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز على : الثائر الصامت ، القامرة ١٩٨٠، ص ١٩٣٠ .

العاشر من مايو عام ١٩٢٤ ليعين محاميا في قلم قضايا الحكومة ، وظل يشغل هذه الوظيفة الى أن عين مفتشا للمالية في ٢٢ من يناير عام ١٩٢٧ (٤) .

وفى 11 يناير ١٩٣٠ اختاره مكرم عبيد ـ وزير المالية فى ذلك الوقت ـ مديرا لمكتبه ووافق مجلس الوزراء على ذلك وعلى منعه الدرجة الرابعة بجلسته التى عقدت بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٣٠ برئاسة مصطفى النحاس ، وقد صحب مكرم عبيد ضمن وفد مفاوضات النحاس الى لندن فى نفس العام كسكرتر له ٠

ندب أمين عثمان بعد ذلك ليعمل مفتشا للمالية في الاسكندرية ، وعضوا في لجنة تحقيق وبحث نظام العمل بالبلدية بصفة مؤقتة اعتبارا من ٢٥ يولية عام ١٩٣٤ الا انه في ٢٤ يولية 0 1٩٣٥ فصل من وزارة المالية ليعين مراقبا عاما لايرادات ومصروفات بلدية الاسكندرية •

وفى ٢٧ فبراير عام ١٩٣٦ عين سكرتيرا لمجلس الشيوخ المصرى ، وبعد أقل من شهه أى فى ٢٥ مارس من نفس السنة عينه النحاس سكرتيرا عاما لهيئة المفاوضات المصرية (٥) نظرا لسعة اطلاعه وذكائه - كما وصفته الوثائق البريطانية •

وفى ٢٧ مايو من نفس السنة عين مديرا عاما لمصلحة الأموال المقررة فوكليلا لوزارة المالية ، وتذكر الوثائق البريطانية أنه قام فى هذه الفترة بدور ضابط الاتصال أو الوسيط بين النحاس والسفارة البريطانية حيث كان مستشارا للنحاس (٦) فيما يتعلق بالمفاوضات •

ونظرا لجهوده في الوساطة منعه مجلس الوصاية المصرى في ١٥ فبراير عام ١٩٣٧ رتبة الباشوية بمناسبة

<sup>(</sup>٤) ملف خدمته : ورقة ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ملفخدمته مرفق ۲۸ ، ۳۲ ، ۲۸ .

F.O. op. cit. (7)

ابرام « معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا » المعروفة بمعاهدة ١٩٣٦ ، ثم صدق مجلس الوصاية على منعه نيشان الصليب الأحمر الألماني من الدرجة الأولى في ابريل ١٩٣٧ (٧) -

وتصف الوثائق البريطانية أنه استمر خلال عام ١٩٣٧ « يقوم بدور القناة التي تربط بين السفارة البريطانية والنحاس ، فكانت أعماله المتعلقة بحل المشاكل التي نشأت عند تنفيذ المعاهدة ذات هيئة كبيرة ، باعتباره كان « مواليا جدا للبريطانيين Very Pro-British » (٨) ،

ولما تولى على ماهر رئاسة الوزارة عام ١٩٣٩ صدر مرسوم ملكى باحالة أمين عثمان ـ وكان وكيلا لوزارة المالية أنذاك ـ الى المعاش بتاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٣٩(٩)، وذلك ضمن مجموعة من وكلاء الوزارات، وكانت احالته الى المعاش احدى النقاط الهامة التي أثارتها المصادر البريطانية وحدث حولها الاحتكاك بين على ماهر وبين السلطات البريطانية في مصر سيما وهو الشخصية المصرية الموالية لبريطانيا(١٠)

ولقد أوضح على ماهر أسباب ذلك فى شهادته فى حادث اغتيال أمين عثمان عندما سئل عن ظروف وملابسات هذه الاحالة ، أنه أحيل الى المعاش فى أول أو ثانى جلسة لمجلس الوزراء برئاسة على ماهر للأسباب :

أولا: عدم رضاه عنه في موقفه من مفاوضات معاهدة ١٩٣٦ .

ثانیا: أنه عندما كان (أى أمين عثمان) وكيلا لوزارة

<sup>(</sup>V) ملف خدمته ۲۰ ۰

F.O. op. cit. (A)

<sup>(</sup>٩) ملف خدمته مرفق ١٥٠٠

<sup>(</sup>۱۰) عبد العظیم رمضان ( دکتور ) : تطور الحرکة الوطنیة فی مصر من ۱۹۳۷ ... ۱۹۶۸ ، حر ۲ ، ص ۹۹ ،

المالية ، كان الوزراء يرتابون في صلته بالانجليز ، فكانوا يخشون بأسه نتيجة هذه الصلات \*

ثالثا: وهى مسألة ادارية تتعلق بالعمل وجهده فيه ، فيشهد على ماهر بأنه لما كان وكيل الوزارة هو المعرك الأصلى للعمل ، لأن الوزير ما هو الا موجه لسياسة الوزارة ، فان أمين عشمان لم يكن كفؤا لهذا العمل، لأنه كثيرا ما كان يترك أعمالا دون انجاز وأمورا دون تصريف ، نظرا لانشغال معظم وقته خارج الوزارة ، خاصة عند الانجليز كالقيام بدور الوسيط لدى السفير البريطاني بل كان ضابط اتصال بين الوزارة والسفارة (١١) .

فكل هذه الأمور تجمعت لدى على ماهر مكونة أسباب ابعاده عن التعاون معه \*

و بعد احالته الى المعاش عين عضوا في مجلس ادارة البنك الأهلى وتنقل بعد ذلك بين عدة مجالس ادارات شركات تجارية أخرى (١٢) •

وفى عام ١٩٤٢ لعب أمين عثمان دورا كبيرا أبرزه على السياحة السياسية من جهديد وكان من أبرز أسباب اغتياله هو وسنتناوله فيما بعد •

ففى ٤ فبراير عام ١٩٤٢ تولت وزارة النحاس ناصية الحكم فى البلاد ، بعد أن قام أمين عثمان بدور الوسيط بين السفير البريطانى والنحاس والملك فاروق (١٣) .

وطلب من الملك بعد ذلك أن يصدر مرسوما ملكيا في ١٥ من نفس الشهر بتعيين أمين عثمان رئيسا لديوان

<sup>(</sup>۱۱) لطفى عثمان : المحاكمه الكبرى فى فضية الاغتيالات ، القاهرة ١٩٤٨ ، ص ١٣٢ ، أحمد قاسم جودة : مقال فى الكتلة بتاريخ ١٩ أغسطس ١٩٤٥ تناول فبه اهمال أمبن عثمان ( هذا هو الميدان ) •

<sup>(</sup>۱۲) ملف خدمته ۰

<sup>(</sup>١٣) يونان نبيب ( دكتور ) : تاريخ الوزارات المصرية ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ٤٤٦ .

المحاسبة (١٤) ، ثم صدر مرسوم ملكى آخر بتاريخ لا يونيه ١٩٤٣ بتعيينه وزيرا للمالية ، ويعترف اللورد كيلرن السفير البريطانى فى القاهرة أنذاك بأن هذا كان بناء على طلبه لتوفير الكفاءة اللازمة وارضاء الجاليات الأجنبية فى البلاد ، التى أزعجتها البيانات المثيرة التى ادلت بها الوزارة ، وكان أمر تغيير كامل صدقى وزير المالية الأسبق بأمين عثمان تحت دعيوى « نقص كفاءة الأول » حسب تعبير السيفير البريطانى (١٥) •

وظل أمين عثمان وزيرا للمالية حتى أقيلت الوزارة في آكتوبر ١٩٤٤ وانصرف بعد ذلك الى اعماله المالية •

أسس في عام ١٩٤٥ (رابطة النهضة) التي كانت تضم خريجي كلية فيكتوريا التي تخرج منها ، واتخد مقرا لها ٢٤ شارع عدلي بالقاهرة \_ مكان اغتياله • وكان من أهم اغراض هـنه الـرابطة توثيق العـلقة بين البريطانيين والمصريين (١٦) •

ولعله كان لتربيته وتعليمه دور في تشكيل شخصيته ، فقد نشأ \_ كما رأينا \_ منن صغره في أحضان التعليم الانجليزي في مصر ، ثم أكمل تعليمه في جامعات انجلترا ، وتزوج من انجليزية ، جعله يحظى في جميع مراحل حياته بحب الانجليز "

ولقد أثارت نشأته الانجليزية هذه حوله النقد الكثير ، ووضعته في مواقف حرجة انتهت به الى اغتياله ، هـل كان يعمل لصالح الانجليز كليـة ، أم كان مصريا مرنا اسـتغل مرونته أو استغل المسئولون مرونته لصالح مصر فأساء نقاده فهمه ؟!

<sup>(</sup>١٤) ملف خدمته ٠

<sup>(</sup>١٥) يونان لبيب ، تاريخ الوزارات ١٥٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) الأهرام : قضية الاغتيالات ، ٢ ديسمبر ١٩٤٧ •

لدرجة أن وصفه بعضهم - ممن تولوا أمر الدفاع غن المتهمين في قضية اغتياله بأنه «كان صاحب مدرسة اصطبغت فيها المعرفة بصبغة بريطانية بحتة »، وأنه في مجمل أعماله وتصرفاته كان يسعى الى جعل مصر جزءا من بريطانيا ، وأنه أصبح لا يجيد العربية بقدر ما كان يتقن اللغة الانجليزية التي كان حريصا أن يمزج عبارات حديثه بها (١٧) .

ولعل هذا نقد موجه من خصم يتولى الدفاع عمن اقترفوا الجريمة ، فهو وان كانت ثقافته انجليزية ، فهذا مرجعه الى مساحة التعليم الانجليزي الذي حققها .

ولنمرض لبعض الأحداث والمواقف التى شارك فيها أمين عثمان والتى كانت معل حوار مع خصومه لتظهر شخصيته ان سلبا أو ايجابا •

فانتقدته صحيفة الكتلة في عام ١٩٤٥ – أى قبل حادث اغتياله – وهنا نراعى أمرين اولهما أن مكرم عبيد صاحب الكتلة كان قد خرج على الوفد ودخل معه في خصومة ، وكشف أسراره وسلبياته في الكتاب الاسود ، ومنها سلبيات أمين عثمان ، رغم أن أمين عثمان عمل معه ردحا من الزمن بناء على موافقته – أى موافقة مكرم كما عرضنا عندما كان وزيرا للمالية •

ثانيهما ان أمين عثمان شغل منصب وزير المالية في عام ١٩٤٣ وكان هذا المنصب يعز على مكرم لأنه شعله فترات طويلة ، فلعل عامل الغيرة والانتقام كان ضمن أسباب العملة عليه -

<sup>(</sup>١٧) مذكرة على الخشيخاني في الدفاع عن حسين توفيق في قضية المجناية ١١٢٩ سنة ١٩٤٦ ( ج ) عابدين ، ص ٧٣ ٠

قرار انشائها من مجلس الوزراء ، ولم يكن اشتراك المصريين فيها بنصيب كبير (١٨) .

وتظهر الكتلة في هذا المقال انه استغل نفوذه الشخصي كوزين للمالية في منح رخص أمور التصدير والاستيراد، وصرح لهذه الشركة برخص لهذا النوع من الاتجار (١٩) .

وأنه سافر بعدها الى فلسطين لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير هناك ، وكان في صحبته شريكه المستر « شارل كاسترو » الانجليزى ، بعد أن أصدر له قرارا بتعيينه عضوا في اللجنة الوزارية الخاصة بالتصدير والاستيراد ، وأوصى له باعفائه ومن معه من التفتيش الجمركي (٢٠) وساعده على احتكار تجارة ( الكاوتش ) المستولى عليه من الجمارك ، والتي أصدرت قرارا بمصادرته لمخالفته التعليمات أو عدم سداده الرسوم الجمركية ، ولقد رفع أسعاره محدثا سوقا الساعة استمر في رفع سعرها ، بل أخرجت من جدول الأسعار الجبرية المخفضة ، مما شجع على ظهور السوق السوداء بالنسبة لها •

ولم يكتف أمين عثمان بهذا ، بل تحايل على منح كاسترو الجنسية المصرية عندما علت أصوات الاحتجاج عليه ، ورغم اعتراض وزارة الخارجية المصرية وادارة الجوازات على ذلك (٢١) -

كما تناولت الكتلة كذلك مواقف المحسوبية بالنسبة له واستغلال النفوذ ، وأحصت مكافآت الانجليز له مما أظهره

<sup>(</sup>۱۸) الكتلة ۲ يناير ۱۹٤٥ ٠

<sup>(</sup>۲۰) نفس المرجع : ۱۸ يولية ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٢١) نفس المرجع : ٧٧ يناير ١٩٤٥ •

ثدرجه الوظيفي السريع وتعيينه في وظائف تستطيع منها انجلترا أن تستغله -

وحدث عندما كان رئيسا لديوان المحاسبة أن استغل نفوذه \_ كما قالت الكتلة \_ في تعيين أتباعه ، رغم اختلاف مؤهلاتهم عما هو مطلوب ، ومنحهم درجات وعلاوات مالية استثنائية سريعة ، حتى أنه منح احدهم ست علاوات ، فضلا عن لجوئه الى أسلوب نقل أتباعه أيضا م نالوزارات الأخرى الى ديوانه فأحدث خللا بالهيكل الوظيفي والادارى فيه ، وترتب على ذلك نقل درجات لهم من وزارات أخرى ليشغلوها في الديوان ، فكان ذلك سببا في احالة المكثيرين من الموظفين الى المعاش قبل بلوغالسن القانونية توفيرا لدرجاتهم لمن يعينهم هو ، ولما جأروا بشكاواهم لجأ الى صرف الفرق بين مرتباتهم ومعاشاتهم نقدا ، مما كان عبئا على ميزانية الدولة المثقلة في ذلك الحين ، ولقد اسمى مكرم هذا الديوان بديوان « المحسوبية » بدلا من « المحاسبة » (٢٢) .

وأنه عندما كان وكيلا لوزارة المالية فصل من منصبه بحجة انه لا يصلح للعمل فيها \_ وهـو ما سبقت الاشارة الليه \_ وقد اتخذ وزير المالية اجراء ماليا بشأن ما أحدثه من خلل مالى فى الوزارة ، وكان هذا الاجراء هو استقطاع نسبة الربع من معاشه نظير الأموال التى تسبب فى ضياعها وتعجب الكتلة أن تراه لا يلجأ الى الشكوى أو اظهار الامتعاض !! وأنه أشاع أيامها انه أكبر من ذلك (٢٣) .

كما أنه أصدر خطابات توصية خاصة بعملية تعلية خزان أسوان ، كان يحملها أحمد عبود ، كانت ذات أثر في الاتفاقات التي عقدها عبود مع الشركات التي تجرى الأمور

<sup>(</sup>۲۲) تغس المرجع : ۲۷ يناير ۱۹٤٥ •

<sup>(</sup>٣٣) الكتلة ١٩٤٥/٧/١٩ مقال لقاسم جودة بعنوان ( هذا هو ألميزان أيها الشبجمان بمناسبة حديث للسير أمين عثمان ٠

فى صالحها ، دون اجراء مناقصة كما هو متبع (٢٤) ولـم توضيح الكتلة تفاصيل هذا الادعاء .

وانه عندما كان وزيرا للمالية قدم مذكرة في ك سبتمبر عام ١٩٤٣ الى مجلس الوزراء لتحويل الدين العام من دين اجنبي دولى الى دين داخلى وطني ، وقال في مذكرته « ان أول ما عنيت به منذ تقلدت وزارة المالية أن أبحث مع الاخصائيين عن خير طريقة لتحويل دين مصر من دين دولى اجنبي الى دين داخلي بحت ، وبذلك نعدم الدين القديم ونعدم معه ذكرياته السيئة التي جرت على البلاد في الماضي ويلات الاحتلال وساعدت على تدخل الدول الأجنبية في اخص شئون مصر الداخلية » (٢٥) -

وبعرض الموضوع على مجلس النواب صدر بشانه مشروع بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٤٣ بالاذن لوزير المالية في تحويل الدين العام واصدار قروض محدودة الأجل قصيرة او متوسطة أو طويلة بموافقة مجلس الوزراء -

وكان العلاج الذى اقترحه أمين عثمان فى مذكرته هو اصدار قروض محدودة الأجل (قصيرة ومتوسطة وطويلة) داخل مصر، وكان الخلاف أن هذا النظام يتيح الفرصة للمصريين والأجانب فى الاكتتاب، وقد رحب امين عثمان بكل مكتتب مصريا كان أم أجنبيا معتبرا أن كل أجنبى يعيش فى مصر مصريا، فكان هذا مدخلا للأجانب ليشتروا اكبر عدد من هذه السندات لأنه لم يكن بوسع عدد كبير من المصريين أن يسهموا فى هذا أ

وأبدت المعارضة فى البرلمان ان هذا سيوقع البلاد فى مشكلة دولية بسبب مديونية المكتتبين الأجانب لمصر ، ورد أمين عثمان أن تحويل هذا الدين من قرض دولى الى قرض

<sup>(</sup>۲٤) نفس المرجع ۱۹٤٥/۸/۲ ٠

<sup>. (</sup>۲۵) نبيل عبد الحميد ( دكنور ) : النشاط الاقتصادي للأجانب وأثره في المجتمع المصري ، القاهرة ۱۹۸۲ ، ص ۱۱۰۰ ،

مصرى بالعملة المصرية ويدفع في مصر يكون لمصلحة مصر ، وهو على أي حال لا يقتصر على مصلحة مصر وانما لمصلحة انجلترا كذلك •

ووافق مجلس النواب بالأغلبية عليه بجلستى ١٥، ١٦ سبتمبر ١٩٤٣ (٢٦) ٠

وصرح بعد ذلك زكى ميخائيل وكيل مجلس الشيوخ فى يولية ١٩٤٥ بأن الديون حكومية وأهلية قد صارت بعد تحسن الحالة الاقتصادية والاجتماعية أخف معا كانت عليه بل لقد صارت مصر دائنة لبريطانيا بأرصدة مقدارها ٣٥٠مليون جنيه (٢٧) .

كما لا ينسى لأمين عثمان أنه أثناء فترة وجوده في وزارة المالية أصدر قانون انصاف الموظفين ، الذي كان له عائد مادى لقطاع كبير من العاملين في الدولة •

تلك صفحات من أعمال أمين عثمان بسلبياتها وايجابياتها ولسنا في مجال اتهامه أو الدفاع عنه ، ولسنا نصدر أحكاما أخلاقية على أعماله وانما يمكن القول بأنه في حدود هذا انما قد شارك في أخطاء مالية وسلبيات ادارية كثيرا ما حدثت في عصره فهو في هذا كغيره من أصحاب المناصب العامة الذين كانت لهم مثل هذه السلبيات وله في الكفة الأخرى ايجابياته كلمسألة تحويل الدين المصرى والذي استخدم في حل بعض الازمات واقامة بعض المشروعات (٢٨)، وقانون انصاف الموظفين •

<sup>(</sup>۲٦) المرجع نفسه ، ص ۱۱۲ ٠

<sup>(</sup>٢٧) الكتلة ١٩ يولية ١٩٤٥ « مجلس الشيوخ يستانف مناقشة السياسة المالية ، •

<sup>(</sup>٢٨) يرجع اليها في كتاب نبيل عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص ١١٣ ٠

# علاقة أمين عثمان بالانجليز

عندما اغتيل أمين عثمان في الخامس من يناير ١٩٤٦ ثارت التساؤلات حول أسباب اغتياله ، ووضح من مجمدوع أقوال المتهمين والشهود والدفاع ان أهم هذه الأسباب هي علاقته بالانجليز بشكل عام \_ ثم دوره في حادث ٤ فبراير عام ٢٩٤٦ على وجه الخصوص • لذلك سنلقى مزيدا من الضوء على هاتين النقطتين فيما سيأتى :

ففى مجال علاقته بالانجليز شهد مصطفى النحاس وهو أبرز من عرفه واختاره صديقا وهمزة وصل بينه وبين الانجليز في مواقف عدة \_ بأنه كان على علاقة طيبة بالانجليز حيث كان من كبار « المجتمع الفيكتورى » وأنه قام بدور الوسيط بينه وبين السفارة البريطانية عندما اتخذه مستشارا له (١) •

وفى هذا لقبه اللورد ويلسون « بالمفاوض لحساب السفارة البريطانية وقت الأزمات السياسية» ابان مفاوضات عام ١٩٣٦ (٢) -

وقد كان أمين عثمان \_ نظرا لنشأته وتربيته الانجليزية كما أسلفنا \_ معجبا أكثر من غيره بالانجليز ، مما ظهر من

<sup>(</sup>۱) المصرى ٣ ديسمبر ١٩٤٧ ٠

<sup>(</sup>۲) محمد قرید عبد المجید : حزب الوقد من ۱۹۳۱ ـ ۱۹۵۲ ، رسالة ماجستیر غیر منشوره ۱۹۷۰ ص ۲ ، آنور السادات البحث عن الذات ، القاهرة ۱۹۷۸ ، ص ۷۲ ·

تعبيراته في مجال تقييم العلاقة بين مصر وانجلترا ، فهو صاحب التعبير الخاص بزواج انجلترا من مصر زواجا كاثوليكيا وزواجا أبديا ، مما جعله محل شك كان يصل أحيانا كثيرة الى حد اليقين في موالاته للانجليز ، وتغليب مصلحة انجلترا على مصلحة بلاده .

وفى هذا يشهدالنحاس بأنه «متخرج من كلية فيكتوريا، وهذه الكلية تعمل على بقاء الصلات الطيبة بين خريجيها ومنهم الانجليز، ومن مبادىء هذه الكلية فى التربية أن يغلب الشخص الدوافع الوطنية على الصداقة، وأنا أجل هذا، وقد حضرت بعض حفلاتهم ولمست هذه الروح فيها، وأعهد فى أمين باشا أنه يقدم الصالح الوطنى على الانجليز»

ويستطرد النحاس فى شهادته تعقيبا على خطاب آمين عثمان الذى ذكر فيه هذا الزواج بأنه « كان يقصد التأثير على الانجليز بطريقته الجذابة ، فقال ان الزوجة تستدرج الزوج حتى تنال منه مطالبها ، وان الروح الجامعية التى كان يتشبع بها أمين عثمان باشا وهو أحد خريجى كلية فيكتوريا كانت دائما تدعو الى تفضيل الصالح المصرى الوطنى على مودة الانجليز • وأنه معجب بهذا التشبيه! (١)

<sup>(</sup>۱) المصرى ۱۹۲۷/۱۲/۳ ، المحاكمة الكبرى ، شهادة مصطفى النحاس ، ص ۶۹ . ولعد وردت أقوال أمين عثمان هذه فى الخطبة التى القاها فى حفل خريجى كلية فيكتوريا فى ٧ فبراير ١٩٤٠ وحضره مصطفى النحاس ومحمد محمود وأحمد ماهر وغيرهم ، كما حضره السغير البريطانى فى القاهرة .

وكان أمين عشمان أول المنكلمين حيث تناول العلاقة بين مصر وبريطانيا في شكل ثلاثة أنواع من الزيجات : زواج المغزو وزواج العقل وزواج الحب .

فقد أدادت انجلنرا أولا أن تتزوج عن طريق الغزو « علم تسعد الزوجة وكانت ثورة وطلاق » ، والثانى عن طريق العقل بمعاهده ١٩٣٦ « ولكن زواج العقل لم يعجبنا بحن خريجى كلية فيكتوريا ، فنحن نؤمن بزواج الحب ، ولعل بعضنا يغضب لأنى شبهت مصر بامرأة وانجلترا برجل ، ولكنى أفضل هذا التشبيه ، فالمرأة دائما تأخذ من الرجل خير ما عنده ، نحن وسطاء الغرام أن نفول للرجل فل لها انك تحبها ، ونحن نقول للانجليز نعن حلفاؤكم لا لاننا وقعنا المعاهدة ، ولكن لأننا نعتقد أنكم تحاربون لنفس الفرض الذي نسعى اليه وهو تحقيق العدالة ، بل اننى سأذهب الى أبعد من ذلك وأقول كنا سنؤيد الانجليز لو لم يحاربوا من أجل الحق لأن زواجنا بهم زواج كاثوليكي أى لا طلاق فيه

ولقد بدأ ظهور أمين عثمان على المسرح السياسى ابان مفاوضات معاهدة ١٩٣٦ حيث عمل « كضابط اتصال » بين السفير البريطانى من جهة وبين النحاس من جهة أخسرى للتسهيل – حسب تعبير النحاس – لعقد هذه المعاهدة ولعله كان قد اختاره لهذا العمل فعلا ، ومن ثم عينه « سكرتيرا عاما للجنة المفاوضات » \*

ومن هنا توطدت علاقته بالنعاس ، خاصة وأن الأخير كان يريد أن ينجح المفاوضات للوصول الى معاهدة تضمن استقلال البلاد ، فانه كان يختار الأشخاص الذين يستطيعون معاونته في هذا الصدد ، ومن بينهم امين عثمان ، لأنه \_ كما شهد \_ « كان على صلة طيبة بالسفارة البريطانية » (٣) .

فقد كان أمين عثمان فعلا على صلة بالسير «مايلزلامبسون» السفير البريطانى فى القاهرة لدرجة آنه أصبح « موضع رعايته » مما سهل عليه أن يكون اشبه بضابط اتصال فى المفاوضات ، ويقول هيكل فى مذكراته :

« وقد أدت هذه الرعاية الى اجتماع الوفدين المتفاوضين البتغاء التغلب على الصعوبات القائمة (٤) \*

ولو أن على ماهر في شهادته \_ في قضية مقتل أمين عثمان \_ نسب الى نفسه جهد ازالة هذه العقبات : وهي مكان

<sup>=</sup> يتهمنا بعض الناس ائنا أنصار الانجليز وأقول ، ائنا نهن طلبة فيكتوريا ألقدماء نحب مصر أولا ونحب البجلترا ثانيا ، ولكن اذا اختلفت المصلحتان فمصلحة مصر أولا وأخيرا ، ولكن من حسن الحفل ان مصلحتنا واحدة ، وائنا نذكر أعمالكم في مصر بالخير ، وصحيح انكم ارتكبتم أخطاء ، ولكن جل من لا يخطىء » •

الأهرام ٨ فبراير ١٩٤٠ ( في حفلة خريجي كلية فيكتوريا ) ٠

<sup>(</sup>٣) ذلك لأن أمين عثمان كان متخرجا من « كلية فيكتوريا » التى كانت تجدب المصريين بايجاد الصلات بهنهم وبين الانجليز ، كما كان متزوجا من سيدة قيل أنها « طريغة المحديث » وان المسد مايلز لامبسون كان يجد في نكتها القومية معة ٠

محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ، ج ١ الفاهرة ١٩٥١ ، ص ٤١٢ . والمحاكمة الكبرى شمهادة مصطفى النحاس ، ص ٤٩ .

 <sup>(</sup>٤) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ج ١ المرجع السابق ،
 ص ٤١٢ ٠

اجراء المفاوضات فكانوا يريدون ـ الانجليز ـ أن تجرى فى دار السفارة وهذا يضفى شيئا من الضغط على المفاوض المصرى ، كما لم يكونوا موافقين على اشراك أحمد ماهر والنقراشي في وفد المفاوضات ، وقدموا انذارا بدلك مفاده انه في حالة اخفاق المفاوضات فانهم يستردون كامل حريتهم \*

الا أن على ماهر يقول أنه هو الذى توصل الى أن تعقد المفاوضات فى قصر الزعفران وأن يقبل كل من أحمد ماهر والنقراشى ضمن وفد المفاوضات ، وانه نجح وسمعت الاندار (٥) ٠

الا أنه يظهر من شهادة على ماهر عندما نسب الى أمين عثمان في هذه الواقعة أنه « أتى مسألة لم تكن مشرفة » وهو انحيازه للانجليز عندما أفهمهم أن المفاوض المصرى للنحاس ـ يحاول التقليل من مطالب الانجليز ، وأسدى لهم نصيحة هي في الواقع ضد المصلحة المصرية ، بأن يطلبوا مع ما يريدونه حتى اذا ساوم النحاس وخفض وصلوا الى ٠٠١٪ من مطالبهم (٦) .

فمن خلال هذه الشهادة يظهر انه كان هناك جهد لأمين عثمان أخفاه على ماهر لكراهيته له خصوصا وانه جرت بالفعل اتصالات بشأن حل هذه العقبات في شكل عدة مكاتبات بين رئيس الوزراء المصرى ـ النحاس ـ والسفير البريطاني في القاهرة وكان يحملها أمين عثمان الذي أسموه « رسول السلام ) (٧) .

ذلك كان جهد أمين عثمان في عقد معاهدة ١٩٣٦ بين رؤيتين احداهما للوفد ممثلا في النحاس وبين على ماهر الذي

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ، ص ٣٩٤ شهادة على ماهر في القضية الكبرى ، ص ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٦) ملف، القضية شهادة حسين سرى ، ص ص ٢٤١ ، ٤٤٢ وشهادة على ماهر في المحاكمة الكبرى ص ١٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>٧) ملف القضية شهادة على ماهر ، ص ٣٦٦ .

يمثل الرافضين لموقف أمين عثمان ، ويصفونه بالانحياز للانجليز وتغليب مصلحتهم على مصلحة مصر •

وهنا يضيف حسين سرى موقفا آخر يدلل به على هذا الانحياز عندما كلف مجلس الوزراء محمد محمود باشا بالمفاوضة مع الانجليز حول تعديل معاهدة ١٩٣٦ فيما يختص بالثكنات ، وكلف حسين سرى بصفته الفنية (وكان وزيرا للأشغال) وعبد الحميد بدوى (رئيس أقلام القضايا) لوضع الصيغة القانونية لها في المفاوضة الخاصة بهذه التكنات ، ولم يكن سرى يعلم لدى سفره أن لأمين عثمان صلة بالموضوع •

وفى لندن بعد أن قابل الوفد المستى تشمبران رئيس الحكومة البريطانية واتفقا معا على أسس تعديل المعاهدة ، كانت دهشتهم كبيرة عندما وجدوا أمين عثمان فى وزارة المخارجية البريطانية ، « وان علاقته طيبة برجال الخارجية البريطانية ، وانه يمكنه المساعدة لتسهيل مأمورية عبدالحميد بدوى اذا كان هناك خلاف على النصوص » ولكنه يضيف بدوى اذا كان هناك خلاف على النصوص » ولكنه يضيف الوجهة البريطانية من جهة النصوص ، وكانت هذه أول علاقة بينى وبين أمين ، ولم أهضمها كمصرى » (٨) \*

من أجل هذا العادث وما تركه من احساس داخلى فيه يواصل شهادته « انه في عام ١٩٣٩ كلفنى على ماهر بتولى وزارة المالية وقاللى ان وكيل الوزارة هو أمين عثمان باشا، ووجوده غير مستحب، قلت له ان هذا الرجل لم أعمل معه الا في تعديل المعاهدة في الصيف الماضى، ولا آرى مانعا من احالته الى المعاش، ويواصل شهادته في رده على سؤال حول وقع خبر اقالته على السفير البريطانى ، ربما كان هذا بدء سوء العلاقة بينى وبين السفير» (٩) .

<sup>(</sup>٨) شهادة حسين سرى المحاكمة الكبرى ، ص ١٦٥٠

<sup>(</sup>٩) شهادة حسين سري ، ص ١٣٣ المرجع نفسه ٠

ولعل العلاقة بين أمين عثمان والسفير هي التي دفعته الى ان «يتردد على على ماهر عدة مرات بالقصر الأخضر، مستعينا أحيانا بمن لهم تأثير عليه من أصدقائه وأقاربه وحضر اليه مرة أخيرة في بيته بالزمالك يقول فيها على ماهر أخبرني بأن سرى باشا عرض عليه وزارة المالية في نهاية عهد وزارة حسين سرى ، فكان جوابي وهل استشرت السفير ١١ أم لا ، فقال استشرته وهو الآن في الأقصر فقال لي لا تقبل الآن لأن وزارة سرى على وشك الانهيار » (١٠) .

وهذا ان دل فانما يدل على العلاقة الوثيقة التى كانت تربطه بالسفارة البريطانية والتى كان يضعها بشكل أو بآخر فى خدمة أى من الطرفين بالقدر الذى لا يرى فيد تكدير للصفاء بينه وبين الانجليز ولا فقدان للصلة بالجانب الآخر هذا الجانب الأخير الذى قدر فيه هذا وأثابه على جهده فى مفاوضات ١٩٣٦ بأن أنعم عليه مجلس الوصاية المصرى برتبة الباشوية فى ١٥ فبراير ١٩٣٧ (١١) .

تلك كانت صلته بمن كرهوه بينما نرى النحاس يتخذ منه موقفا آخر يؤكد قبوله استمرار أمين عثمان ضابط اتصال بينه وبين الانجليز م

فنجد لامبسون يكتب لخارجية بلاده في لندن في 17 يونية ١٩٣٧ عندما سافر النحاس الى مونترييه ليوقع اتفاق الغاء الامتيازات الأجنبية ، أن أبلغه أمين عثمان وهو بالطبع يأتي بمعلوماته من السفارة البريطانية ، « أنه في الوقت الذي لا يصمم فيه النحاس على اخراج النقراشي من الوزارة ، فانه قد يضطر الى ذلك ، ما لم يغير النقراشي باشنا موقف المعطل والمعادى للبريطانيين ، ويبدو أن النقراشي كان

<sup>(</sup>١٠), المرجع نفسه شهادة على ماهر ، ص ١٤١٠

<sup>(</sup>۱۱) نصها « قد تفضل مجلس الوصاية الموقر بالانعام في ١٥ فبراير ١٩٣٧ على حضرة صاحب السعادة أمن بك عثمان برتبة الباشوية ، وذلك لمناسبة ابرام معاهدة الصداقة والمحالف ببن مصر وبريطانيا العظمى » ملحق الوقائع المصرية العدد ٢١ في ١١ مارس ١٩٣٧ ٠

ومودع في ملغب خدمته بداد المحقه ظابد م

مصمما على ابعاد كل الموظفين الانجلين من ادارته وغيرها •

وهنا كان النقراشي يبدى عداء وللانجليز بشكل سافر وعنيف ، اما النحاس فقد جعل التعاون الانجليزي المصرى بمثابة حجر الزاوية في كل سياسته ويعلق السفير على هذا بقوله « وهكذا كان النحاس مهتما للغاية بالتعاون بكافة الطرق مع حكومة صاحب الجلالة ، وما لم يكن النقراشي مستعدا لأن ينتظم في الخط فسيكون عليه أن يمضى » \*

وعندما عرض عليه أمين عثمان موافقة النحاس على ذلك قال لامبسون لأمين «ليس لى شيء أعترض عليه » (١٢) -

ولعل في هذا معنى ان أمين عثمان كان يظهر عندما يلم بالانجليز شيء ، وأنه كان في صفهم حسب رأى المتشددين ضده حيبلغ ما يدور حولهم في وزارة المواصلات أو غيرها للسفير ، أو انه كان لا يريد أن تقف هنه الأمور عقبة في سبيل حسن العلاقات بين دولة قوية لها يدها العليا ازاء دولة محتلة ، فهل نسمى ذلك مرونة أم انحيازا ؟!

وفى اطار هذا د النوع من المرونة » مثل آخر ، ذلك ما كتبه السفير البريطانى الى حكومته يوم ٦ مارس ١٩٤٥ برقية رقم ٥ ٥ وفيها يحاول أمين عثمان التخفيف من أثر بيان الوفد ضد دخول مصر الحرب ، هذا التخفيف الذى يتودد فيه أمين للانجلين \*

يقول السفير « تحادثت طويلا مع أمين عثمان مساء اليوم بعد اجتماع لنادى العلمين الذى عقد بالسفارة ، وأبلغنى أمين عثمان كلمة من النحاس الذى أخذته على غرة رسالتى المذاعة التى رفضت فيها البيان الذى أذاعه الوفد أخبرا •

وكان رد النحاس بأنه على حق فيما قاله بعد أن رأى

<sup>(</sup>۱۲) محسني محبد : سنة من عبر مصر ، القامرة ۱۳۸ ، ص ۱۳ •

الحكومة المصرية تتقاعس عن النشر والاعلام فيما يتعلق بالدوافع الكامنة وراء اعلان الحرب .

وقال النحاس بأنه لم يكن على علم بأسباب هـذا البيان المشروع ، وفضلا عن ذلك لم يكن من اللياقة في سياق استشارة جميع الزعماء السياسيين الآخرين \_ استبعاد النحاس تماما وبشكل سافر من تلك المشاورات » ولم أجب صعوبة في اثبات أنه برغم ما أبدته العكومة من تقاعس باستبعاد النحاس من تلك المشاورات ، فان البيان كان خطا سياسيا كبيرا لأنه نشر أفكارا متطرفة كاذبة وضارة ببريطانيا ، وهي أفكار يعلم النحاس نفسه انها مضللة بشكل متعمد » •

## قلت ( السفير ) لأمين عثمان :

« ان المسألة قد تكون على ما يرام بالنسبة للسياسة الداخلية لكن البيان تجاوز العدود المشروعة بخطوات كبيرة » (١٣) .

ان أمين عشمان عندما تحدث معالسفير حول هذا الموضوع بسط أمامه أحاديث أخرى ظهرت من خلالها نواياه .

فيقول السفير « ان لقاء أمين عثمان كان فرصة يشكو فيها أمين هموم الوفد ومتاعبه مع النقراشي » وفي هذا تقوم السياسة البريطانية بدورها في شق الصف الوطني الا أن السفير يسترسل في عرض ما قاله أمين عثمان « قال أمين عثمان ان استبعاد تمثيل الوفد في مؤتمر سان فرنسسكو أمر خاطيء ، والأفضل للعزب الا تطلب منه الحكومة الاشتراك في المؤتمر ، فالبلاد حافلة بالأفكار العمقاء التي تقول بأن مؤتمر سان فرنسسكو هو الفرصة التالية لمندوب مصر ليعرض على الملأ ما تدعيه مصر من أن أضرارا ألحقت بها على أيدينا ، وإن النتيجة المحتومة لذلك أن هذه الشكاوي

<sup>(</sup>١٣) محسن محيد ، المرجع تقييه ، صي صي ٣٩ ، ، ٢ م

الصبغيرة لن تلق آذانا صاغية وسط نجمع دولى يضع نظاما عالميا للسلام ومن هنا سيعود ممشل مصر خالى اليدين أمام شعب جاهل تحتل بلاده م بالنسبة له مركز الكون ، شعب لا يرى أبعد من طلمية المياه في القرية » -

وأضاف أن ذلك يضيف إلى رصيد الوفد ، أذ لا يستطيع أحد اتهام الوفديين بأنهم عملوا على تشجيع الآمال الكاذبة في النقوس كما فعل خصومهم في حين أن الحكومة تخسر حاليا بسبب النقص المتزايد في الكساء والغذاء للشعب (١٤) -

ان هذا يكفى ليكشف اسلوب امين عثمان فى التعامل مع الطرفين المتضادين ولعله كان يتخد اسلوب اللف والدوران للحصول على أى نوع من المناسب للوفد مستعملا الحديث الذي يروق للانجليز -

## أمين عثمان وحادث ٤ فبراير:

كان الشق الثانى من أسباب اغتيال أمين عثمان هـو دوره فى حادث ك فبراير ١٩٤٢ ، ذلك الحادث الذى كان ذا أشر كبير فى تدهور العلاقات المصرية البريطانية ، والذى وصفه أنور حبيب ، وكيل النيابة ممثل الادعاء فى القضية « بأنه سيظل وصمة فى جبين الامبراطورية ، وسيظل دليـلا صارخا على البربرية التى هوى اليها الانجليز فى ذلك اليوم الاغبر الكالح » (١٥) \*

وكان من أهم نتائجه أن فقدت معاهدة ١٩٣٦ مصداقيتها باعتداء بريطانيا على استقلال مصر الذى نصت عليه المعاهدة بتدخلها المسلح في شئونها الداخلية ، وتولى الوفد الحكم ، مما أثار كثيرا من الغبار على موقف الحزب بصفة عامة ومصطفى النحاس بصفة خاصة من قبل خصومه وظل الوفد

<sup>(</sup>۱٤) المرجع تقسية ٤٠ ، ٤١ •

<sup>(</sup>١٥) مراقعة النيابة في القضية جلسة ١٠ ايريل ١٩٤٨ المحاكمة الكبرى من ١٩٠٠ وما بمدها ٠

عقب هذا الحادث يتجنب الخوض فى تفاصيله ربما لاخفاء معالمه \_ كما ذهب بعض الباحثين \_ أو للتقليل من آلام ذكراه التى علقت بوجدان المصريين ، وساعدت على ذلك الرقابة التى فرضت على الصحافة والاجتماعات ابان الحرب العالمية الثانية اذ ذاك » (١٦) \*

والحادث فى حد ذاته تناولته أقلام ودراسات عديدة (١٧) وليس العديث عنه مجاله هنا ، وانما سنناقش ما خص امين عثمان منه ، أو دوره فيه ، وهو ما شكل السبب الثانى من أسباب اغتياله -

فأمين عثمان كان باعتباره ضابط الاتصال بين الطرفين الانجليز والسلطات المصرية في ذلك الوقت ، تلك السلطات التي تمثلت في هذا الحادث في الملك وحزب الوفد برئيسه مصطفى النحاس ، مما أكده السفير البريطاني آنذاك من « أن آمين عثمان لم يكن رسول الوفد فحسب الى السفارة البريطانية بل كان وسيطا ورسولا لمعظم الأحزاب الى هذه السفارة وذلك قبل ١٩٤٢ ثم تفرغ بعد ذلك ليكون وسيط الوفد وحده » (١٨) "

هذا الاتصال الذي حمل في طياته معنى أن أمين عثمان كان على علم بما جرى ، وأوصله الى النحاس ، وبذلك اتهم الأخير بأنه كان يعلم به ، وبذلك يصبح متهما بالمشاركة فيما نال مصر من جراء ما حدث ، من أجل هذا نجد أن النحاس ينفى عن نفسه حدوث أي اتصال بينه وبين الانجليز في بداية الأحداث وأن الأحداث فاجأته وهو في الصعيد في رحلة خاصة هو وأسرته ، وأن الاتصال كان من القصر يستدعيه

<sup>(</sup>١٦) محمد فريد حشيش : معاهدة ١٩٣٦ واثرها في العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ - رسالة دكتوراه غير منشورة ١٩٧٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷) أهمها رسالة د٠ محمد صابر عرب « حادث ٤ فيراير ١٩٤٢ والحياة البياسية المصرية » ، القاهرة ١٩٨٥ ٠

<sup>(</sup>١٨) محسن مجيد : سنة من عبر مصر ، ص ١٩٣٠

للعضور الى القاهرة عندما استقال حسين سرى ، وكانت الحالة مضطربة والمظاهرات تجتاح الشوارع (١٩) .

وقد أوضح الدكتور هيكل في مذكراته شكه في اكثر من موضع في هدا ، فهو عندما يصف جو الاجتماع الاول في عنراير ، يذكر أنه حين أنبرى النحاس ليقول أنه لم يدن يعلم بالاندار ، وأنه يحتج على زج اسمه فيه ، علت الابتسامة وجوه الحاضرين ، كذلك من المعروف أن الملك حين اجتمع بالسفير في ليلة كا فبراير كانت الدبابات تحاصر القصر ، ونظر الملك الى أحمد حسنين قائلا « يبدو أن النحاس كان واثقا من الأرض التي يقف عليها » (٢٠) .

ويصل هيكل الى شك قريب من اليقين عندما أشار الى دور أمين عثمان ، فذكر أنه كان فى استقبال النحاس فى معطف المعاصمة حين عودته من الأقصر صباح يوم ٣ فبراير ١٩٤٢، وقبل مقابلته للملك للتشاور فى الموقف الذى نشأ عن استقالة سرى ويتساءل هيكل عما اذا كان أمين عثمان قدابلغ النحاس رسالة من السفير ، هى التى دفعت النحاس للتشدد ورفض فكرة الوزارة القومية ، كما أبدى شكه أيضا فى أن يكون النحاس قد علم بخطة السفارة وهو فى الاقصر (٢١) \*

وازاء هذه الشكوك والتكهنات تضاربت الأقوال وظهرت الاتهامات ، حتى بين رجال الصوفد نفسه من أن أمين عثمان ربما أجرى بعض الاتصالات ، من أجل هذا خرجت صحيفة الكتلة وهى لسان حال حزب الكتلة الوفدية ومكرم عبيد باتهام مصطفى النحاس بالاشتراك فى تدبير الحادث نتيجة اتصالات أمين عثمان به من قبل تليفونيا وهو فى

<sup>(</sup>١٩) المحاكمة الكبرى شهادة مصعلفي النحاس ، ص ٤٣٠

<sup>(</sup>٢٠) الأمرام : حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ للدكنور محمد أنيس ١٠ فبراير ١٩٦٧ ٠

<sup>(</sup>٢١) محمد فريد حشيش ، المرجع السابق ٠

الصعيد (٢٢) لكننا نستطيع أن نستنتج انه ليس ثمة قرينة واضعة حول صعة هذه التكهنات .

ويظهر هذا التضارب أيضا في شهادة على ماهر في قضية اغتيال أمين عثمان «ان هذا التدبير لم يكن من الانجليز وحدهم بل لابد أن بعض المصريين قد اشترخوا فيه ، كما انه لا يمكن أن يكون النحاس وحده هو المسئول بل يرى ان امين عثمان هو المسئول الأول (٢٣) -

ويؤكد محمد التابعى في مقال له في اخر ساعة دور أمين عتمان فيقول « هناك حقيقة واحدة هي انه لا مصطفى النحاس ولا مكرم عبيد ولا أي عضو من اعضاء الوفد أيا كان فهناك رجل واحد لم يئن من اسناء الوفد هو الذي كان على علم بحوادث ذلك اليوم هو امين عتمان ، فقد كان النحاس يومها في الصعيد \* \* \* وطلب منه أن يعبود سريعا ألى الفاهرة » وأشار في مقاله الى تفصيل الاتصال التليفوني الذي كان بين أمين عثمان والنحاس ، الذي اكد له فيه أنه سيشكل الوزارة ، وكان ذلك يوم ٣ فبراير ، وأن كل طلباته سيتجاب ، ويندهش التابعي ويقول « فكيف عرف أمين عثمان ان النحاس هو الذي سيشكل الوزارة وأن جميع طلباته سوف تجاب !! (٢٤) \*

تلك كانت معاولات استجلاء الحقيقة في سنوات لم تكن بعيدة عن العادث ، والآن وقد ظهرت الوثائق البريطانية التي ألقت أضواء جديدة على هذه المواقف ، نحصر منها ما خص أمين عثمان وحده -

فقد كشفت الوثائق البريطانية أن النحاس كان يعلم

<sup>(</sup>۲۲) الكنلة ۲۳ نوفمبر ۱۹۶۰ د خطاب هام من الدكتور زكى ميخائيل وكيل مجلس الشيوخ ٠

<sup>(</sup>۲۳) شهادة على ماهر جلسة ١٣ يناير ١٩٤٨ على لسان حمادة الناحل المحامى ، ص ٤٣٧ المحاكمة الكبرى ٠

<sup>(</sup>۲۶) آخر ساعة : محمد النابعي : مقال ٤ فبراير وأمين عثمان العدد ٥٣٩ ٤ فبراير ١٩٤٥ •

بوجهة النظر البريطانية لتأليف وزارة قومية ، وذلك في يوم و فبراير ، عندما حمل السفير السير مايلز لامبسون أمين عثمان رسالة اليه ينصحه فيها بأن يبدى استعداده لبنل قصارى جهده لتأليف وزارة قومية ، فهذه ستعزز مركزه لدى الرأى العام والانجليز ، وأنها برئاسته تعتبر فكرة مثالية على الا يشترط اجراء انتخابات • • النح (٢٥) •

ونلاحظ أن استهلال الوثيقة كالآتى:

« طلب أمين عثمان بشكل ملح جدا أن يقابلنى هـــذا الصباح ، وكنت قد تجنبت ـ عن عمـد ـ مقابلته خـلال الأشهر الثلاثة الماضية ، لأمنع أى أساس لشائعات التآمر مع السفارة ، أما الآن فقد تغير الموقف تماما ، وقد أصبح الان من جديد ذا قيمة خاصة بوصفه موضع ثقة النحاس » \*

وكانت نهاية البرقية « أبلغني أمين عثمان أن النحاس قد عقد العزم تماما في حالة توليه السلطة على تطهيرالقصر، ولا يسمح بعبث آخر من جانب الملك » (٢٦) .

ويظهر من هذه البرقية أولا: أن أمين عثمان كان متلهفا على مقابلة السفير بعد قطيعة متعمدة لمنع أية شائعات تامر، وكانه يشير من طرف خفى الى جو من التأمر •

وعندما أصبح الموقف مناسبا ، وأن أمين عثمان استعاد مصداقيته لدى النحاس بدأت الاتصالات، ثانيا: ان اتصالات ما تمت بين أمين والنحاس ظهر منها عزم الأخير على اجراء عملية تطهير في القصر •

وقد ظلت المباحثات قائمة بين السفير والنحاس من خلال أمين عثمان فتقول البرقية التالية «عاد أمين عثمان من

 <sup>(</sup>۲۰) عبد العظیم رمضان د٠: تطور الحركة الوطنیة فی مصر ۱۹۳۷ - ۱۹٤٨ ج٠ ٢،
 ص ص ۱۹۲ ، ۱۹۷ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الأمرام ١٨ مايو ١٩٧٣ برقية ٤٦١ الملف السرى الكامل تحادث ٤ فبراير ١٩٤٢ .

زيارته للنحاس ومعه الرسالة التالية: ان النحاس سيرفض في مقابلة الملك تأليف وزارة ائتلافية ـ وقد كان من قبل محبذا لتشكيل وزارة محايدة ، ولكنه يقف الآن ضد ذلك بسبب مرض أحمد ماهر ٠٠٠ أما بالنسبة للعمل معنا بكل جوارحه فقد فعل ذلك دائما من قبل وسيفعله دائما ٠٠٠ واذا كان حسين سرى ذا فائدة بالنسبة لنا في هذا الشان فان النحاس باشا يشعر بأنه سيكون متعاونا آكثر من ذلك بعشر مرات » ٠٠

سألنى أمين عثمان عما اذا كنت أرغب فى الاصرار على قيام وزارة ائتلافية \_ وكبديل \_ تأليف مجلس استشارى يضم عناصر من سائر الأحزاب فأجبته بأن هذه مسألة لابد للنحاس نفسه أن يحكم فيها • •

وردا على سؤال لأمين عثمان فقد كررت انتى ساؤيد النحاس في هذا الشأن وأساعده حتى النهاية (٢٧) -

ویظهر من روح هذه البرقیة ارتیاح السفیر لموقف النحاس واستعداده لتعضید موقفه ومساعدته ، وعلی هذا کان رفض النحاس بشکل واثق فی اجتماع بعد ظهر یوم موقف البدالملك تألیف وزارة قومیة واصراره علی تألیف وزارة وفدیة الی آخر ما حدث (۲۸) وهو ما سبق أن تشکك فیه دم هیکل م

وقام أمين عثمان بنقل نتيجة المحادثات الى السفير البريطانى فأخطر رئيس الديوان فى المساء بتبليغ الملك لاستدعاء النحاس فورا ، وتكليفه بتشكيل الوزارة ، وانتهت صيغة الاستدعاء بعبارة «نحن فى حالة حرب، وسنعمل ما فيه

<sup>(</sup>٢٧) الأهرام المرجع نفسه برقية ٣٦٤ ٣ فبراير ١٩٤٢ .

<sup>(</sup>۲۸) يرجع الى تفصيل ما حدث الى د. عبد العظيم ومضان مرجع سابق ، ص ١٩٧ .

د. لطيفة محمد سالم : المرجع السابق ، ص ٣١٧ حيث انه ليس موضوعنا .

مصلحتنا ، وهي كلمة واحدة ، يستدعي الملك النحاس باشا ويكلفه بتأليف الوزارة ، والا فسنتصرف » •

ثم تلاه بالاندار الشهير للملك من خلال احمد حسنين « ان لم اعلم قبل الساعة السادسة مساء ان النحاس قد دعى لتأييف الوزارة فان الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ما حدث » (٢٩) -

وقد ترتب على ها دعوة الملك لاجتماع ضم روساء الأحزاب وروساء الوزارات السابقين ، واعضاء هيته المفاوضة في معاهدة ١٩٣١ وغيرهم وناقشوا الاندار ، وهل يعتبر قبول النحاس لتشكيل وزارة قوميه افضل أم لا ، ورفض النحاس ذلك ، واصر على طلبه وهو تشكيل وزارة وفدية ووافق الملك ،الا أنه أحس بخطورة موقفه التي نفلها الدكتور النقيب الى أمين عثمان لينقلها الأخير الى السفير البريطاني لتظهر في الوثيقة التالية :

«اتصل بى أمين عشمان للتو وابلغنى ان الدكتور النفيب موفد القصر قد قابل النحاس باشا فى التانية مساء وابلغه أن الملك يحزم أمتعته بغية مغادرة البلاد ، وان الملك ارسل فى استدعاء النحاس فى الثالثة والنصف بعد الظهر مع سائر الزعماء ، وانه سيبلغهم بأن البريطانيين قد وجهوا اليه اندارا باستدعاء النحاس فى موعد أقصاه السادسة مساء وبأن يطلب اليه تشكيل وزارة ، وان الملك يعتبر ذلك تدخلا غير مسموح به ، وأنه سيترك لهم تقدير الموقف » (٣٠) .

ويظهر من نص ما أبلغ به أمين عشمان السفير أنه لم يكن فقط ضابط اتصال لتعسر الاتصال المباشر بين الطرفين ، وانما كان حريصا على نقل الموقف بالتفصيل وأثره على الملك وأسماء من نقلوا اليه المعلومات !!

<sup>(</sup>٢٩) د لطيفة سالم : المرجع نفسه ، ص ٣١٨ •

<sup>(</sup>٣٠) الأهرام ٢٥ مايو ١٩٧٣ الملف السرى وثيقة ٤٨٣ .

وكانت اخر مواقف أمين عثمان في هذا الحادث ، هو أنه بعد أن حاصر الانجليز قصر عابدين بدباباتهم تهديدا بخلع الملك ان لزم الأمر ، لان لامبسون كان قد فقد الأمل في تكليف الملك للنحاس بتأليف الوزارة ومحاولته المقاومة ، أن سألا عدو ووزير الحرب: أمين عثمان عما اذا كان النحاس سوف يقبل تأليف الوزارة بعد عزل الملك « فأكد أمين بأغلظ الايمان بأن النحاس سيفعل ذلك » (٣١) "

وكان الضغط، على الملك قد وصل مداه لدرجة ان النحاس قرر في شهادته أمام المحكمة في هذه القضية « ان جلالة الملك قال لى لازم تقبل وتؤلفها الليلة وتذهب للسفير • • • وقال أحمد ماهر ان قبل يكون على أسنة رماح الانجليز قلت اخرس أنتم الذين جئتم على أسنة رماح الانجليز ووصلتم بالبلد الى هذه الحالة » •

وبعد أن شكل الوزارة ذهب الى السفير محتجا على هذه الأعمال فاسترضاه السفير وسحب الاندار (٣٢) - ٠

وقد قيم ابراهيم فرج الموقف العام بأن الفريقين قبلا تأليف وزارة قومية يكون رئيسها النحاس ، وهذا الأمر في حد ذاته تنفيذا للاندار البريطاني بمعنى أنه لم يكن لديهم مانع من أن يكونوا وزراء برئاسة النحساس في ظل تلك الظروف "

ولسنا هنا فى مجال تفصيل حادث ك فبراير ككل وانما اظهار دور أمين عثمان ـ موضوع الدراسة ـ والذى انتهى عند الحد الذى أشرنا اليه \*

وأراد النحاس أن يكافئه عن هذا الجهد فعرض عليه منصبا وزاريا ، ولكن أمين عثمان بعد أن استشار السفير البريطاني فضل منصب السكرتير العام لرياسة مجلس

<sup>(</sup>٣١) الأهرام ٢٥ مايو ١٩٧٣ الملف السرى برقية ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣٢) شهادة مصطفى النيحاس ، ص ٤٦ من المحاكمة الكبرى •

الوزراء ليكون أكثر نفوذا ويحقق أكبر فائدة بوصفه «الظل المباشر لرئيس الوزراء » (٣٣) .

وبعد عشرة أيام استصدر النحاس مرسوما بتعيينه رئيسا لديوان المحاسبة بدرجة وزير ، ولم يكن قانون انشاء هذا الديوان قد صدر بعد ، فلم يقدم الى البرلمان الا في ١٢ مايو ١٩٤٣ -

ثم فى التعديل الوزارى الذى تم فى ٢ يونين ١٩٤٣ عين أمين عثمان وزيرا للمالية وهو المنصب الذى يلى فى الأهمية منصب رئيس الوزراء (٣٤) -

هــكذا كان دور آمين عثمان بين الانجليز والمصريين عرضناه قبل حادث ٤، فبراير ١٩٤٧ وأثناء الحادث ، الذي وصل فيه الى أقصى قدر من السلطة وهو تعيينه وزيرا للمالية أثناء وزارة النحاس السادسة (٣٦ مايو ١٩٤٧ ــ ٨ آكتوبر 1٩٤٤ » والذي اعتبر في نظر الانجليز ضمن الكفاءات اللازمة ولارضاء الجاليات الأجنبية باعتبار أن من سبقه في المنصب وهو كامل صدقي ، ناقص الكفاءة ــ عملي حد تعبير السفير البريطاني آنذاك (٣٥) .

وان كان أنور السادات \_ أحد المتهمين في القضية \_ يقول « أنه لم يكن هذا هو السبب في ادانتنا لأمين عثمان • • فلم يكن له اثر يذكر في سياسة الوفد ، وعلى النحاس نفسه • • • ولكنه كان أكثر من صديق للانجليز ومساندا لبقائهم في مصر بشكل لم يسبق له مثيل (٣٦) •

وهذا يشدنا الى أنه كان هناك جانبان الأول يصف أمين عثمان بالميل الى الانجليز أكثر من الميل الى المصريين والجانب

<sup>(</sup>٣٣) مرافعة ابراهيم فرج المحاكمة الكبرى ، ص ٢٣٧ •

<sup>(</sup>۳۲) حسن يوسف : القصر ودوره في السياسة الممرية ١٩٤٢ ــ ١٩٥٢ ، القامرة ١٩٨٢ ، ص ١٢٥ والنظارات والوزارات الممرية ، ص ٤١٨ •

<sup>(</sup>۳۰) يونان لبيب رزق ( دكتور ) تاريخ الوزارات المصرية ، القاهرة ١٩٧٥ ،

<sup>(</sup>٣٦) أنور السادات البيعث عن الذات ، القاهرة ١٩٧٨ ، ص ٧٢ ٠

الآخر يصيفه باستغلال معرفته بالانجليز « وعلاقته الطيبة بهم » لصالح المصريين ، مقدرا المناخ العام الدى كانت تعيشه مصر في تنت الفترة ، وانه لم يدن وحده الدى كان يلتمس هدا الاسلوب ، وان النحاس احسن استغلال هده الشخصيه حتى لا يتسطع الخيط بين الدوله المحتله للبلاد وصاحبه السلطة فيها وبين السلطات المصرية .

ويستند الجانب الاول الى سلوت امين عسمان نفسه بالنسبه للانجلين وتصريحاته لهم عن المصريين، ووصل الانجلين له بانه موال لهم Pro-British ِ حما سيبي ال اشرنا ابتداء من تصريحه بان العدلافة بين مصر وانجلتوا يجب ان تدون زواجا خاتوليديا لا انقصام فيه ، بصرف النظر عن استحسان النحاس لهذا التعبير ، وبدلك خان يسير دائما تحت العلم البريطاني اكن من العلم المصرى ، ويتواجب هى اما حن الانجليز وبين دهاليل السلطات البريطانيه احنر من تواجده بين المصريين ، بل دان لا يقبل التعيين في عمس فيل ان يستشير السفير البريطاني ، ومن مم وصف بانه تحت رعاية السفارة البريطانيه في الفاهرة ، وضابط الاتصال بين الانجليز والمصريين منذ معاوضات عام ١٩٣١ لدرجة ان وصفه لورد ويلسون بانه « المفاوض المصرى لحساب السفارة البريطانية وقت الأزمات » (٣٧) وهو تعبير سبق أن أكده السفير البريطاني من قبل بآنه « المفاوض المصرى لصابح الانجلين » (٣٨) .

وقد ثبت هذا من حادثة تواجده في وزارة الخارجية البريطانية ـ والتي أشرنا اليها من قبل ـ عندما قابله حسين سرى لدى اجراء المفاوضات بشأن الثكنات ، ثم تصريحه للانجليز بأن النحاس يساوم كثيرا على الطلبات ، ونصحهم بطلب اكثر مما ينبغي •

<sup>(</sup>۳۷) محمد صابر عرب : حادث ٤ فبراير ص ١٨١٠

<sup>(</sup>٣٨) المرجع تفسه ، ص ١٤٨ •

ثم ما وصف به المصريين من انهم شعب جاهل محتل \* \* لا يرى أبعد من طلمبة المياه فى قريته \_ كما سبق وأشرنا ، ولو أن هذا الوصف ورد فى وثيقة تحوى حديث السفير ولم يكن أى ممن قيموه قد اطلع عليه ، أو قد يكون من عنديات السفير!!

أما الجانب الذى دافع عنه فقد ظهر فى دفاع الأستاذ محمد سليمان غنام المحامى عندما قال « ولعل ما أوجب القيل والقال عن الاتصال بالانجليز يرجع الى وجود أمين عتمان بالقرب من النحاس ، اذ ظن أنه هو صاحب الاتصالات ، وأستطيع - كمنصف لأمين عثمان - ألا أرميه بعدم الوطنية ، وانما كان يرغب لبلاده الخير ، ولكن عن طريق التفاهم مع السلطات البريطانية ، وما كان ذلك من عيب » (٣٩) -

ثم يدلى عبد اللطيف محمود المحامى فى القضية «وهل حقيقة كان أمين عثمان يدا انجليزية أم انه كان مصريا صميما ووطنيا، قدر – عن عقيدة – أخطأ فيها أم أصاب – أن أنجع الطرق لخدمة قضية البلاد أن يأخذ القوى المتحكم عن طريق الملاينة والاقناع والتفاهم ليكسب لمصر ما لم تستطع أن تأخذه قدرة واقتدارا •

وتساءل هل كان أمين عثمان هو المصرى الوحيد بين المصريين وزراء وغير وزراء الذى قام رأيه على حسن التفاهم مع الانجليز ، وعلى الاتصال بالانجليز وعلى مصادقة الانجليز أملا في الوصول الى حل تستقر عنده الأمور ؟

استعرضوا معى كل الوزراء الذين حكموا مصر فى هذه الفترة ثم قولوا لى اسما واحدا لم يصانع الانجليز، ولم يجامل الانجليد، أو رفض الحكم مع وجود الانجليد ؟! (-٤) .

<sup>(</sup>٣٩) محمد قريد حشيش حزب الوقد ١٩٣٦ \_ ١٩٥٠ رسالة ماجستير ١٩٧٠ ، ص ٢٠١ \_ ٢٠٣ ومراقعة الاستاذ سليمان غنام في القضية •

<sup>(</sup>٤٠) المحاكبة الكبرى ، ص ٢٢٧ ،

ثم هذه وجهة نظر ابراهيم فرج المحامى فى القضية يصف فيها شجاعة أمين عثمان بجهره بعلاقته بالانجليز « ان أمين باشا لم ينكر ميله للانجليز بل كان يجهر به فى كل مناسبة وعلى رؤوس الاشهاد ، فهو لم يغش أحدا فى طبيعته ، ولم يخف عن أمته حقيقة عقيدته ، شأن غيره ممن يجهرون بعدوانهم للانجليز فى العلن ويصانعونهم فى الخفاء وليس يضير شخصا أن يرى الخير فى توثيق العلاقات بين مصر وتلك يضير شخصا أن يرى الخير فى توثيق العلاقات بين مصر وتلك الدولة وأنه يمكن لمصر أن تنال منها بالسياسة ما لم تنله بالشدة » (٤١) "

وازاء هذین الجانبین کانت هناك أصوات بین بین ، ربما قدرت الظروف التی عاش فی ظلها هذا الرجل فنجد حسین سری عندما سئل فی المحکمة : هل یمکن أن تبین لنا مسلك أمین عثمان بصفته وطنیا مصریا فی سنتی ۱۹٤۲،۱۹٤۱ -

فأجاب: اتردد في الرد على هذا السؤال ، ولكني أميل الى القول بأني ماكنتش مرتاح كثير الأعمال أمين عثمان في هذا الصدد ، وهذا الوقت بالذات (٤٢) -

وفى المقيقة يجب ألا نفصل ـ رغم ما قيل عن سلبيات ـ هذا الرجل عن المناخ العام للسياسة المصرية الذي لعب أمين دوره فى ظله ، فمصر كانت محتلة من دولة قوية كانت فى تلك الفترة تمر بمرحلة حرجة ضد قوات المحور التى اقتربت من مصر فى الصحراء الغربية ، وأصبح عليها أن تضرب بيد من حديد وبسرعة كل مقاومة مصرية ، فلعل أسلوب من وجدوا فى أمين عثمان الشخصية القريبة جدا من هذه القوة والتى يمكن أن تكون عنصرا مخففا للصدمات، وهذا ما يظهر من اختيار النحاس له ومن قول الادميرال ويكلى عندما علم بوفاته « كانت ماساة حقيقية ومفجعة لا بالنسبة لمن عرفوا أمينا فحسب بل بالنسبة لبلدنا ، وتنتابنى رعدة حين أتصور

<sup>(</sup>٤١) المحاكمة الكبرى ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤٢) المحاكمة الكبرى ، ص ٧٠٠ م

المشاكل التى تنتظرنا فى الأيام المقبلة • • فيما يتعلق بالمعاهدة • • واليس لدينا أمين يلعب دور الفرملة ومخفف الصدمات بيننا وبين الوفد » (٤٣) •

ونقول أيضا انه فى ظل المناخ السياسى العام \_ كما قلنا \_ كان هناك من قاوموا الانجليز وكان الانجليز لا يرتاحون اليهم أمثال على ماهر ، وكان هناك أيضا من عرفوا بميولهم الانجليزية أمثال حسن صبرى الذى رأس الوزارة - ١٩٤٤ بعد أن أجرى اتصالا بالسفير البريطانى وكانت بينهما مودة ، ولم يؤلف وزارته الا بعد أن اطمأن من ناحيته (٤٤) -

أما بالنسبة لهور أمين عثمان في حادث ك فبراير المراء المرا

أولا: ان هذا العمل كان موجها من مغتصب لمغتصب أخر ، وصراع بين استعمار أجنبي واستعمار معلى ، والأخير هو الملك فاروق \_ بماضيه عام ١٩٣٧ \_ والذي كان أنذاك يريد الضغط على الوفد ممشل الأغلبية مقابل مناصرته (الملك) لدول المحور ، وهو الاتجاه الذي أحسه فيه الانجليز، ولذلك كان الانذار موجها ضده في الحقيقة ، وان التحرك العسكري حول القصر لم يكن لفرض حكومة جديدة وانما كان لخلع الملك (٤٥) .

ولم تكن فكرة خلع فازوق وليدة وقتها ، وانما فكر فيها الانجليز في عام ١٩٣٧ أثناء الأزمة الدستورية ،

<sup>(</sup>٤٣) محسن محمد ؛ سنة من عبر مصر ، ص ١٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤٤) أحمد عبد الرحيم مصعلفي ( دكتور ) المرجع السابق ، ص ص ٤١ ، ٢٢ . . دكتور عبد المنعم الجميعي : اغتيال أمين عثمان ودلالاته ـــ المجلة التاريخية ١٩٨٣ ، ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٤٥) عبد العظيم رمضان ( دكتور ) : تطور الحركة الوطنية في مصر ، حد ٢ ، ص ، ص ٢٠٧ ، ٢٠٣ ،

وكان أمين عثمان ضالعا فيها كذلك وكان مدافعا عن موقف الوقد في نفس الوقت (٤٦) .

ثانيا: ان الاندار لم يكن عدوانا على حرية الشعب بقدر ما كان عدوانا على حرية القصر وارادته \*

ثالثا: ان النحاس أعلن « أنه لا يعبأ بما اذا كان البريطأنيون قد ساعدوه أم لا ؟ وانه ملتزم فقط ، ومتمسك بالتزامه ، ومهمته بسيطة للغاية ، وهي الدفاع عن الديمقراطية ومساعدة الديمقراطية .

رابعا: ان أمين عثمان لم يكن وحده الذى كان يعلم بما سيفعله الانجليز في هذا الحادث ، وانما كان أحمد حسنين والملك أيضا كانا يعلمان بذلك مسبقا (٤٧)

وبهذا يمكن القول ـ وهـنه وجهة نظى ـ أن دور أمين عثمان في السعى لأن يقبل النحاس الوزارة قد فوت الفرصة على أي اجراء بريطاني من شأنه التعدى على السلطة المصرية أكثر .

فقد كانت نهاية حدود الارغام هـو الاندار الانجليزى الذى رفضه المزعماء ورفضه الملك ، وجاءت الـوزارة ليس على آسنة الرماح الانجليزية ، وانما كانت الرماح الانجليزية موجهة أصلا الى الملك وخاب أثرها (٤٨) \*

ان أمين عثمان كانت له شخصية فيها شيء من الغموض، ترى لأكثر من منظر في ظل ظروف تتغير من منظور لآخر \*

فكان من أشد المعجبين بالانجليز ، ومن ثم كانت تصرفاته تجاههم من هذا المنطلق ، حتى كان يسره ، على أساس أنهم قوم استطاعوا أن يخضعوا العالم لسيطرتهم فكان مبهورا \*

<sup>(</sup>٤٦) عن تفاصيل هذا يرجع الى المرجع السابق نفسه ، جد ١ ، ص .. ص ٥٥١ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤٧) نفسه ، ج ۲ ، ص ، ص ۲۰۷ ، ۲۰۹ ۰

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ، ص ص ٣١٣ ، ٢١٦ ؛

وليس هناك شك في أنه كان قديرا على القيام بدور الفرملة ، لرأب ما كان يظهر من صدوع بين الانجليز والوفد أحيانا ، كما كان مدفوعا بالطموح ، وبذلك استطاع أن يصعد السلم قفزا الى آخر درجاته رغم ما وصف به (٤٩) -

وأن سياسته لم تؤسس على المغالاة فى المطالب والأطماع الوطنية ، بل قد يوصف بالاعتدال فى السياسة ، فحاول التوفيق بين حقوق مصر فى الاستقلال وبين مركز انجلترا فى الشرق الأوسط ، مما أوقعه فى خلاف سياسى مع كثير من الزعماء السياسيين فى عصره ، لذا اتهم بالخيانة \*

فلقد أدت سياسته أحيانا الى التوفيق بين الساسة المصريين والانجليز الأمر الذى مهد لنجاح مفاوضات معاهدة ١٩٣٦ وكانت أقصى ما كانت تسمح به انجلترا للمصريين حينتذ، ووافق عليها معظم الأحزاب آنذاك ، وان لم تكن معبرة عن كل أمال المصريين في ذلك الوقت •

ولقد قال فيه أنور حبيب وكيل النيابة في هذه القضية ان أمين باشا عثمان ، مهما اختلفت النظرة اليه ، ومهما تباينت الأراء فيه ، لم يكن رجلا عاديا ، أو هملا من العامة ، بل كان رحمه الله من أصحاب الرأى ، له عقيدته التي يؤمن بها ، وله مذهبه الذي يسير عليه ، وله نهجه الخاص الذي اتبعه والتزمه ، لانه اعتقد مان خطأ وان صوابا مان في التزامه خير لمصر وبركة ، وأنه وحده هو الطريق السوى الذي ينتهى الى تحقيق مجد مصر وعزتها ، وقد يكون أمين باشا محقا وقد يكون مخطئا ، ليس هذا محل بحثى ، ولكن الذي يعنيني هو تقرير الحقيقة التي لا يجب أن يختلف عليها اثنان ، وهي أن لكل انسان أن ينتهج لنفسه من الطرق ما يراه ملائما له ، وما يقتنع به أنه موصل الى خير خاص أو عام طالما أن ذلك لا يتعارض مع قانون أو نظام » (٥٠) .

<sup>(</sup>٤٩) المصرى ١٦ يناير ١٩٤٦ « قتلة الديمقراطية » ،

<sup>(</sup>۵۰) المحاكبة الكبرى ، ص ۱۹۳ .



• القسم الثاني

الحادث



الفصل الأول:

وصف العادث وأصداؤه



#### وصف الحادث

بدأ التفكير في تنفيذ اغتيال أمين عثمان ، بانضمام عبد العزيز خميس ومحجوب على محجوب الى « رابطة النهضة » (١) ، التي كان يراسها أمين عثمان ، وكان الغرض من انضمامهما اليها هو رصد تحركات الفريسة ، وتزويد أفراد الجمعية السرية بكافة المعلومات التي تتوافر عنه (٢) .

وفى مساء يوم السبت الخامس من شهر يناير ١٩٤٦ ذهب عبد العزيز خميس ومحجوب على محجوب فى الساعة السادسة والنصف الى نادى رابطة النهضة وظلا فيه ( وذلك حسب الرواية التى نشرتها جريدة البلاغ ) بينما انتظر حسين توفيق ومحمود مراد أمام باب الرابطة فى انتظار قدوم سيارة أمين عثمان ، وكان المتفق عليه بين أفراد الجمعية ان محمد أحمد الجوهرى عند رؤيته للسيارة يعطى حسين توفيق ومحمود مراد اشارة ببطارية لاطلاقالى صاص حسين توفيق ومحمود مراد اشارة ببطارية لاطلاقالى صاص حسين توفيق ومحمود مراد اشارة ببطارية لاطلاقالى صاص حسين توفيق ومحمود مراد اشارة ببطارية لاطلاقالى على المسلود مراد الشارة ببطارية لاطلاقالى المسلود على المسلود على

وعند وصول السيارة دخل امين عثمان « العمارة » وكان المصعد الكهربائي معطلا ، فصعد درجات السلم ، وما أن تخطى الدرجة الثالثة حتى لاحظ وجود شخص عارى الرأس يتتبعه ويناديه باسمه ، فلم يكد يلتفت نحوه حتى أطلق عليه ثلاث طلقات نارية فاضطر الى الجلوس على السلم

<sup>(</sup>١) كان اجتماع الأعضاء يتم يومي السبت والثلاثاء ، الأهرام ٢ ديسمبر ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>٢) جريدة البلاغ ٧ مارس ١٩٤٦ وسبق الحديث عن تنظيم هذه الجماعة في فصل التنظيمات السرية ( جماعة حسين توفيق ) ٠

واستغاث (٣) ، وخرج الجانى من باب العمارة ، فارا فى شارع عدلى الى الجهة الشرقية ثم الى ميدان ابراهيم باشا فشارع الملكة فريدة وهو يطلق النار من مسدسين \_ كان يحملهما \_ على الجماهير التى كانت مهرولة تتعقبه ، حتى افرغ ما فيهما من الرصاص ، ثم القى نحو من كانوا يتعقبونه قنبلة يدوية (٤) ، انفجرت فى منطقة باول شارع الملكة فريدة ، فتوقفوا عن تعقبه ، وتمكن من الفرار من شارع البيدق واختفى بين المارة (٥) .

وقد حمل أمين عثمان بعد اصابته الى مكتب الأستاذين زكى عريبى وميخائيل غالى المحاميين ، الموجود في الدور الأول من نفس العمارة لاجراء الاسعافات اللازمة ، ثم نقل بعد ذلك الى مستشفى مورو لاستكمال اسعافه •

وعند وصوله المستشفى طلب ابلاغ النحاس باشا بالحادث ، فعضر مسرعا الى المستشفى ، كما حضر فؤاد سراج الدين ، وكبار رجال الوقد ، وغيرهم من مختلف الهيئات ، كما اوقد السفير البريطانى (لورد كيلرن) ياوره الخاص للاستفسار عن صحته ، بل اتصل بالمستشفى عدة مرات للاستفسار (٢) -

وقد بذل الدكترور عبد الوهاب مورو معاولات كثيرة لانقاذه ، ولكن دون جدوى ، وكان ضمن فريق الأطباء الذى

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، وملف القضية ( المحكم ، ص ١٦ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الأمرام ٦ يناير ١٩٤٦ ، أنور السادات ، البحث عن الذات ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) قام الاستاذ محمد كامل القاويش وكيل النيابة وبصحبته الدكتور محمد توفيق الطبيب الشرعى بمعاينة مكان الانفجار ، وتبين ان القنبلة انفجرت في حفرة تني سوو الاوبرا من الداخل بنحو ٦٠ سم ، وتركت شغاياها آثارا في شجيرة مجاورة للحفرة ، وفي صندوق خشبي كفطاء لعداد المياه على مسافة نحو متر من الحفرة ، كما تركت أثارا في الاوبرا وفي أعمدة دار الأوبرا المخمسة الغربية ، وفي مواجهة البناء القبلي لدار الأوبرا ، واحدثت كسرا في زجاج لافذتين في الدور العلوى منها ، وقد اتضم ان هذه القنبلة يدوية واحدثت كسرا في زجاج لافذتين في الدور العلوى منها ، وقد اتضمى والانجليزي وتسمي المجليزية المسمناعة ، وتسميمل في كل من الجيشين المصرى والانجليزي وتسميمي الاقالاء hand grenade No 36 HEWDC).

وفد الفجرت القنبلة في أرض طينية ليلة مما كان سببا في عدم حدوث اصابات جسيمة .

<sup>(</sup> ملف القضية : تقرير الطبيب الشرعى ص ٤٢ ) •

<sup>(</sup>٦) الأخبار ١٩ يناير ١٩٤٦ ٠

بنل هذه المحاولات مع الدكتور مورو: الادميرال (ويكلى) والبريجادير (اليوت سميث) وهما من أكبر الجراحين الانجليز، وكذلك الدكتور (كانز) الألماني وكان جراحا شهيرا في الاسكندرية تصادف وجوده في القاهرة كما أنه كان صديقا قديما لأمين عثمان •

ولقد قضى نحبه فى منتصف الليل (Y) ، ومثلت جثته للتشريح بواسطة الطبيب الشرعى الذى أثبت فى تقريره :

أنه بتشريح الجثة شوهد بها:

الناهر أسفل النتوء الشوكى للوح الأيسر ، دائرى الشكل ، الناهد أسفل النتوء الشوكى للوح الأيسر ، دائرى الشكل ، قطره نحو  $\frac{1}{2}$  سم غير مصحوب بنمش أو اسوداد أو احتراق ، ويقابله بالجهة اليسرى مباشرة جرح فتحة خروج المقذوف ، دائرى الشكل قطره  $\frac{1}{2}$  سم \*

 $\gamma$  جرح نارى ، فتحة دخول مقدوف ثالث يقع بمنتصف البطن بالجهة اليسرى قطره  $\gamma$  سم ، غير مسعوب بنمش أو اسوداد أو احتراق يقابله بجدار البطن بالجهة اليسرى أسفل الأضلاع مباشرة في خط الثدى الأيسر جرح وجدت به رصاصة بارزة بقاعدتها •

كما شوهدت بالجاكتة والصديرى والقميص التي كان يرتديها المجنى عليه ثقوب بالظهر مقابل فتحات الدخول السابق ذكرها -

وتبين من الصفة التشريعية أن فروة الرأس خالية من الاصابات ، وان الاصابة بالجهة اليسرى للظهر اخترقت

 <sup>(</sup>۷) المصرى ٦ ينايز ١٩٤٦ •

جسم المجنى عليه من الخلف للأمام ، ونفذت من أعلى الصدر أسفل منتصف الترقوة ، وأصابت الرئة محدثة نزيف داخل تجويف الصدر •

وان الاصابة الثانية التي بالجهة اليمنى من الظهر في المسافة الضلعية السابقة اخترقت الجسم أيضا من الخلف الى الأمام وأحدثت نزيفا داخليا ، وسكنت بعضلات الصدر أسفل الترقوة اليمنى ، واستخرجت ، وأن اصابة البطن الأيسر اخترقت البطن من الخلف الى الأمام أيضا وأصابت الأمعاء الغلاظ والدقاق محدثة لنزيف البطن ، وسكنت تحت جلد البطن محدثة فيه جرحا سطحيا وهي التي استخرجت بمعرفة الدكتور مورو .

وجاء في نتيجة التقرير: أن الاصابات النارية ناشئة من ثلاث أءيرة نارية ذات السرعة العانية ، أطلقت جميعها من الخلف للأمام ويميل من أسفل لأعلى ، ومن مسافة تزيد عن متر لخلوها من آثار قرب أو اطلاق ، وأن الوفاة ناشئة عن اصابة الرئة اليسرى والأمعاء الغليظة والدقيقة وما ترتب على ذلك من النزيف والصدمة العصبية ، وأن شكل المقذوفين المستخرجين من الجثة يشير الى أن السلاح المستعمل هدو من عيار ٣٨ بوصة (٨) •

<sup>(</sup>٨) ملف القضية : تقرير الصغة التشريحية ، ص ص ٣٨ ، ٣٩ من الحكم ٠

### من أصداء العادث

كان لوقوع حادث اغتيال أمين عثمان صداه في عدد من المصادر تختلف حسب اعتبارها لشخصه \*

فتناولته الصحافة المصرية بشكل استنكارى وخصوصا صحيفة الوقد (المصرى) وكذلك صحيفة الكتلة -

فهذه صحيفة « المصرى » تستهل عددها الصادر فى اليوم التالى للحادث بمقال ورد فيه « أفزع الحادث القطس المصرى بأسره ، فقد ارتكبت الجريمة فى حى من أكبر أحياء القاهرة ، وفى ساعة يتدفق فيها سيل من الناس ، فقد هزت تلك الجريمة مشاعر الناس جميعا ، من يعرفونه ومن لا يعرفونه -

وقد جاءت تلك البريمة مؤيدة لقول القائلين ، ان في مصر عصابة اجرام سياسي غايتها الاعتداء ، كما جاءت قاطعة بأن عهدا مشئوما في الاجرام السياسي بدأ في مصر من جديد ضد المصريين » (٩) .

ونجد جريدة الكتلة تصف موكب الجنازة وما تخللته من هتافات معادية منظمة « وشتائم وقحة مرتبة » ضد الوزارة والوزراء وضد رئيس الوزراء ووزير المالية بالذات •

<sup>(</sup>۹) المصرى ٦ يناير ١٩٤٦ ٠

و وقد كان استغلال الجنازة رغم ما للموت من حسرمة ورهبة وحلال سببا في انسحاب كثير من كبار المشيعين الذين أسفوا لاتخاذ الجنازة فرصة للتظاهر السياسي » (١٠) \*

وجريدة الاجبشيان جازيت علقت على مادار فى الجنازة فذكرت « • • ان من سوء الحظ أن جنازة الأمس التى سار فيها كثيرون من ذوى الشخصيات البارزة قد قلبت الى مظاهرة سياسية ، فقد جرت العادة فى مصر كما فى غيرها على اظهار الاحترام للموتى » •

ثم تعود الكتلة فتعبر عن خطورة الموقف أثناء سير الجنازة وما شابها من أحداث واحتكاكات بقولها «كان مما يشبه المعجزات أن يكون قد أمكن تفادى بعض الحوادث السيئة عندما أخذت بعض العناصر غير المسئولة تهتف ضد رجال العكومة العاضرة ، وان أمثال هذه المظاهرات السياسية على كل حال لا يمكن الا أن تزيد في خطورة موقف دقيق بالفعل ، وتنتهى الى خطر الاغتيالات السياسية التى يندد الجميع بها بحق » (١١) •

وتلفت الكتلة \_ وهى خارجة على الوفد \_ النظر الى بعض هتافات بداتها: « إلى انه من بين الهتافات التى أثارت ثائرة بعض السائرين فى الجنازة « يحيا اللورد ولا وزير غير النحاس » (١٢) ولعل هذا كان تحديا من الوفديين ضد المعارضين أصحاب الاصبع فى الحادث مما أثار كثيرا من الأحداث المؤسفة •

ثم جعلت بعض الصحف المشايعة لليمين تناقش أسباب المحادث وتستنكره وتلقى باللائمة على ما اعتبرته يسارا متطرفا يستحق العقاب المبين وتشير على الحكومة بتعقب « المجرمين وعناصر الاجرام » وعللت تسرب الأسلحة الى أيدى

<sup>(</sup>۱۰) الكتلة ٨ يناير ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>١١) الكتلة المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>۱۲) الكتلة ۱۲ يناير ۱۹٤٦ .

المتهمين بحالة الحرب التي كانت تعيشها البلاد «حتى أصبحت في أيدى العابثين بالأمن والنظام ، وتسترسل التيمس المصرى في تعليل الحادث وتحليل الموقف « بأن هذه الجرائم المنكرة تقع نتيجة الانحراف الذي نراه في الخصومة الحزبية والمهاترات السياسية وسب الزعماء مما يؤدى الى تسمم أفكار الصغار فيصبح الزعماء جميعا في نظرهم شياطين، فيقيمون من أنفسهم قضاة يحكمون عليهم بالاعدام ، فاذا كان الزعماء السياسيون لا يعملون عليهم بالاعدام ، فاذا كان الزعماء السياسيون لا يعملون على قمع هذه الفتن من أجل قضية الوطن فليفعلوا ذلك من أجل أنفسهم (١٣) .

وعلى الصعيد الرسمى المصرى فقد نعى مجلس الشيوخ أمين عثمان بجلسة ٧ يناير ١٩٤٦ حيث قال سليمان السيد سليمان باشا رئيس المجلس « ان هـذا المجلس يستنكر تلك الجريمة الوحشية الفظيعة ، وقد قامت هيئة المكتب بالاشتراك رسميا في تشييع الجنازة نيابة عن المجلس -

وانى باسم المجلس أعرب عن شديد الأسف على فقده وسارسل كتاب تعزية باسم المجلس الى الأسرة الكريمة» (١٤)

ثم تكلم رئيس مجلس الوزراء في نفس الجلسة فقال:

« ان العكومة تشاطى هيئة المجلس الموقر ابداء شديد الأسف والأسى لاغتيال المغفور له أمين عثمان باشا عضو المجلس ووزير المالية السابق وانا نستنكر أشد الاستنكار وسائل العنف والاغتيال ـ فهى شديدة الخطر على البلاد وأنها ، ضارة بمصالحها وأهلها » \*

كما رثاه صبرى أبو علم باشا بكلمة قصيرة ممثلا للمعارضة \*

وهكذا لم نر تعرضا لمناقب يكون قد قدمها أو عمل

<sup>(</sup>۱۳) التيمس المصرى · مقال « هذه الجراثم » الصادر في ۳۱ يناير ١٩٤٦ ·

<sup>(</sup>١٤) مضبطة مجلس الشيوخ جلسة ٧ يناير ١٩٤٦ ء

وطنى اشترك فيه وهذا يعكس قدر أمين عثمان في نظر الكثيرين •

ومن ناحية أخرى نجد راديو لندن يذيع بيانات منها « ان البوليس المصرى صرح بأن هذا الاعتقال قد يؤدى الى وضع اليد على العصابة التى ارتكبت الحوادث السياسية الأخيرة ، ومن بينها حوادث الاعتداءات على جنود القوات البريطانية » (١٥) •

ونرى من هذا ان التركيز لم يكن على مقتل شخص أمين عثمان باعتباره صديقا لهم ومات، وانما كان أيضا على مقتل الجنود البريطانيين •

ثم نشرت جريدة التيمس اللندنية مقالا رثت فيه أمين عثمان جاء فيه:

جاءت أخبار اغتيال « السير » أمين عثمان الحائن لوسام الامبراطورية صدمة قاسية ليس فقط للذين عرفوه بل لكل من يثق في الصداقة المصرية الانجليزية وهي الغاية التي وهب أمين عثمان حياته لخدمتها (١٦) •

كما أرسل أرنست بيفن وزير الخارجية البريطانية برقية تعزية الى اللورد كيلرن السفير البريطاني في القاهرة يبلغه تعازيه ويكلفه بتقديم العزاء لأسرة أمين عثمان •

- كاما تحدث البريجادير « جون كريستال » السكرتير البريطانى للجنة تخليد ذكرى العلمين الى وكالة الأنباء العربية فقال « ان هذا الحادث فجيعة لنا ، ومصاب أليم ، فقد كان السير أمين عثمان من أعظم أصدقاء بريطانيا في مصر ، وتكون وفاته نكبة كبرى على مشروع العلمين (١٧) » -

- وقال اللورد مونسيتون نائب رئيس مؤسسة (العلمين)

<sup>(</sup>١٥) الكتلة ٧ يناير ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>١٦) لطفي عثمان ـ المرجع السابق ، ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٧) المصري: الإغتيالات السياسية ١٠ يناير ١٩٤٦:

«أشاطر جميع عارفى فضل هذا الرجل العظيم وأصدقائه الحزن والفجيعة عليه ، وقد خسرت مصر خادما شباعا ، لا يعرف الخوف ومخلصا متفانيا فى خدمتها ، كما خسرت بريطانيا بموته صديقا عظيما ، فقد أسدى أمين عثمان خدمات جليلةلبلاده ولقضية الوحدة المصرية البريطانية (١٨)

كما شهد الدكتور محمد حسين هيكل أمام المحكمة انه سمع السفير البريطانى – أثناء الجنازة – يقول له: أنه من العبث أن أصدقاء انجلترا يعتدى عليهم مثل هذا الاعتداء الفظيع (١٩) \*

أما فى سوريا ولبنان فقد كانت تعليقاتهم لا تخرج عن أسلوب المجاملة من أسف وتقديم عزاء واستنكار للقتل وطلب الرحمة للفقيد (٢٠) \*

<sup>(</sup>١٨) الأهرام : قضية الاغتيالات السياسية ٧ يناير ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>١٩) لطفى عثمان : المرجع السابق ، ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>٢٠) النشرة الشرقية \_ صحيفة مصر والشرق ١٩ يناير ١٩٤٦ ٠



الفصل الثاني: اجراءات التحقيق



#### اجراءات تعقيق النيابة (١):

انتقل لتحقيق العادث الأستاذ « حسن أنور حبيب » وكيل النيابة حيث بدأ تحقيقه في حوالي الساعة السابعة عقب الحادث مساء نفس اليوم ، وأثبت في محضره تفصيل ما سبق سرده من وصف للحادث ، ووجد ان ممن تعقبوا الجاني منادي سيارات وأحد رجال البوليس ، فأمر بارسالهما الي قسم عابدين ، بينما انتقل هو الي مستشفى مورو لاستجواب المجنى عليه ، وهناك وافاه يحيى مسعود ( بك ) المحامي العام ( الأفوكاتو العمومي ) ، وعلما من الدكتور مورو أنه لا يمكن استجوابه لخطورة حالته ، وأن به ثلاث اصابات نارية : اثنتان بالرئتين وقد اخترقتاهما ، واستقرت نحت الجلد وأمكن استخراجها ، وكانت رصاصة مخروطية الشكل مدببة الي استخراجها ، وكانت رصاصة مخروطية الشكل مدببة الي استغراجها ، وكانت رصاصة مخروطية الشيكل مدببة الي

كما سلم مأمور قسم عابدين طلقة عشر عليها في مكان الحادث الى وكيل النيابة المحقق ويشبه المظروف الذي سلمه اليه الدكتور مورو بعد استخراجه من جسد المجنى عليه ، كما سلمه أيضا مسدسين أحدهما ماركة « انفلد » من الصلب الاسود له مقبض من الخشب البنى • • • • تنبعث منه رائحة

<sup>(</sup>١) ملخص عن الحكم في القضية وقد اعتبدنا عليه على أساس انه تلخيص صادق وقانوني لكل الوقائم ٠

البارود ، والمسدس الآخر له فوهتان قطر كل منهما نصف سنتيمتر ماركة « براوننج » وتنبعث منه رائحة البارود ، وشظايا من القنبلة التي انفجرت بجوار حديقة الأوبرا ، وقرر ضابط الحريق انها لقنبلة يدوية انجليزية الصنع وتسمي والانجليزي وتسمي (Mills hand grenade)

كما أشرف على تحقيق وكيل النيابة عبد الرحمن الرافعي (بك) رئيس نيابة جنوب القاهرة (١) ، بناء على تعليمات النائب العام ، واشترك في اجراءات الضبط والاستجواب الاستاذ كامل القاويش وكيل النيابة ،

وجعلت دوائر التحقيق تسأل شهود عيان الحادث ، وكان أبرزهم عبد العزيز الشافعى ، الذى قرر أنه حضر قبل العادث بعشر دقائق ولاحظ وجود شخص بجوار شجرة أمام المبنى الذى كان مسرحا للحادث ، وانه سبق أن لاحظ وجوده ثلاث مرات و تبين انه ابن توفيق أحمد بك وكيل وزارة المواصلات ، وله ابن عم يدعى سامى توفيق كان زميلا للشاهد بالوزارة م

وبعرض الأمر على النائب العام أمر بضبط كل من حسين توفيق وسعيد توفيق ، وقام الأستاذ (محمد كامل القاويش) وكيل النيابة بتنفيذ آمر الضبط حيث عثر في مسكنهما على مسدسين بساقية أحدهما مفكك ماركة انفلد وآخر بنفس الصورة والماركة ، كما ضبط في غرفة حسين توفيق أحمد بعض الصحف منها « الاجبشيان جازيت » عدد ٢٢ نوفمبر ١٩٤٥ وجريدة المصرى عدد ١٦ ديسمبر ١٩٤٥ وبها «وثيقة وجريدة الكتلة الصادرة في ١٧ ديسمبر ١٩٤٥ وبها «وثيقة عثمانية لغوية » •

<sup>(</sup>٢) وهو خلاف المؤرخ المعروف •

كنما عثر في جيب ملابس حسين توفيق أيضا على ورقة يانصيب عليها عبارات (هل قالت لأهلها س ـ أريد منك صورة ـ البيانو ـ أريد أن اراكي لأني سأذهب الى مهمة خطيرة Bohind the Front line) وفي جيب سترته عثر على مفكرة مدون في خانة يوم السبت ٥ يناير (الساعة ٥ بالعتبة م٠م٠م٠غ) وفي خانة الاحد ٦ يناير (الساعة ٤ بالجيزة Reunes)٠

# أقوال شهود العادث في التعقيق والمعاكمة:

سئل الشهود الذين تعقبوا الجانى عقب هروبه وتصادف وجودهم فى مكان العادث أو على مقربة منه ، فشهد عبد المنعم ابراهيم القبانى الموظف بالمخازن الأميرية فى التحقيق والمعاكمة ، انه كان قادما من جهة ميدان الملكة فريدة حوالى الساعة السادسة والربع متجها الى ميدان الأوبرا ، وشاهد القوم يجرون مستغيثين «حرامى حرامى » ثم سمع انفجارا شديدا ، أصيب هو منه فى ذراعه ، وشاهد شخصا يجرى من ميدان الأوبرا الى ميدان الملكة فريدة ، وكان عارى الراس ، ولم يتمكن من تباين ملامحه ، ثم علم أنه آلقى قنبلة عند الأوبرا "

كما شهد جمال الدين عبد الشافى ( مكوجى بمحل جروبى ) أنه كان عائدا من عمله فى نفس الوقت عندما رأى جمهرة من الناس تتعقب شخصا ثم سمع صوت انفجار قنبلة اصيب من جرائها فى ساقه اليمنى وسمع أن الشخص الهارب هو الذى ألقاها "

كما شهد حسن محمود (قائد جناح بسلاح الطيران الملكى) أنه أثناء سيره بشارع عدلى شاهد امين عثمان يدخل مسرعا الى المبنى الذى وقع فيه العادث ثم سمع طلقات سمع بعدها صرخة استغاثة علم بعدها بالحادث وشاهد بعدها شخصا يخرج مسرعا فى نفس الصورة التى شهد بها الشهود السابقون \*

وقد شهد عبدالعزين الشافعي أحد أعضاء رابطة النهضة التي كان يرأسها أمين عثمان والذي اعتاد الحضور اليها كل سبت وثلاثاء ، وقد لفت نظره وقوف شابين لمدة ثلاثة أيام \_ سابقة على يوم الحادث \_ أمام المبنى الذى قتـل فيه أمين عثمان ، أما يوم الحادث فقد حضر (الشاهد) وبعد وصوله الى النادى سمع صوت اطلاق أعيرة نارية في مدخل المبنى ، فتوجه صوب الصوت فوجد أمين عثمان وقد اصابته هذه الأعيرة ، فجعل يصرخ ضاغطا بيديه على الجروح ليوقف النزيف ، وأضاف أنه تبين ان أحد هذين الشابين ابن توفيق أحمد ( بك ) وكيل وزارة المواصلات ، لأنه سبق أن تعرف عليه منذ سنة سابقة على الحادث عن طريق ابن عمه سامي توفيق الذي كان موظفا بوزارة المواصلات ثم نقل الى هندسـة الوابورات بالسـكة العديد وكان حسين يتردد كثيرا على ابن عمه في عمله ، وأضاف انه لاحظ عليه أنه « عبيط » من مظهره وملبسه ، فأخبره ابن عمه ان هذا الذي يستهين به « شقى ويعرز قنابل ويتحرش بالانجليز » ووصفه يوم الحادث بشكل متطابق مع اوصاف يقية الشهود له •

وقد أيده أحمد سامى توفيق ابن عم المتهم الأول في شهادته -

#### عملية العرض القانونى:

رأت النيابة العامة أمام شهادة الشهود التى اتحدت حول وصف اشخاص المتهمين زيا وشكلا ، أن تقوم بعملية عرض قانونى عليهم حتى يمكنهم التعرف عليهم ، فطلب رئيس النيابة احضار المتهمين في عربة خاصة من السبخن فأحضروا وأودعوا في غرفة خاصة بمكتب المحامى العام الذى نزل الى فناء المحكمة ليامر بايداع حسين توفيق وأخيه سعيد غرفة خاصة بهما حتى يتم الاعداد لعملية العرض ، على ألا يتصل أحد بأى من المتهمين •

بدأ المحقق باحضار ثمانية أشخاص متقاربين في الشكل والجسم مع المتهمين، وأوقفوهم مع المتهمين في شكل (طابور) وعرضوا على الشاهد حسين أحمد عبد السيد فلم يتعرف على أحد •

وبمرضهم على الشاهد حسن محمود أشار الى حسين توفيق قائلا أنه يشك في أن يكون هو المتهم •

ثم احضر الشاهد أبو بكر موسى وعرض المتهمين عليه فتعرف على حسين توفيق وجذبه الى الأمام من سترته جازما أنه هو الذي قارف الجريمة •

وبتكرار عملية العرض على الشاهد عبد العزيز الشافعى تعرف عليه فورا ولما سئل حسين توفيق عن معرفته به نفى ذلك فجعل الشاهد يسرد عليه مناسبات اللقاء به فى وزارة المواصلات "

وبعد ذلك أمر المحقق بالقاء القبض على حسين توفيق واخيه سعيد توفيق اللذين كان وكيل النيابة القاويش قد قبض عليهما في منزلهما في الواحدة صباح ثاني يصوم الحادث •

كما تقدم فى نفس الوقت أحمد عبد الرحمن (بك) مفتش ضبط القاهرة بتقرير يشير فيه أنه سبق ضبط حسين توفيق فى حوادث مقتل هينز فى الجناية رقم ١٧٥ سنة ١٩٤٥ حلوان قسم المعادى فى ليلة ٨ ديسمبر ١٩٤٤ ، كما قدم الاميرالاى جايلز (بك) تقريرا ضد حسين توفيق وعمر بليغ وأنور فايق جرجس وجول اسود نعيم وضبطهم وتفتيش منازلهم يوم ١٩٤٠ ديسمبر ١٩٤٥ وأنه حقق معهم وأخلى سبيلهم \*

ثم أنه اتهم فى جناية الشروع فى قتل الأونباشى (يونج) فى الجناية رقم ١١٤٠ سنة ١٩٤٥ مصر الجديدة، تم اتهامه فى جناية الشروع فى قتل العسكرى ميللر ٠

وبعد تسليم هذا التقرير ورد تقرير الطبيب بوفاة أمين عشمان والستمر التحقيق بسؤال الشهود « أرتو بازجيان والكونستابل محمد كامل مرسى الذي كان معينا لتنظيم المرور عند ملتقى شارعى عدلى وابراهيم باشا ، الذي قرر انه رأى المارة مقبلين عليه بسرعة مستغيثين ، وشاهد شخصا بين تمثال ابراهيم باشا و «الفسقية» يطلق النار عليهم واستمر في اطلاق النار فقام هو بتبعه حتى وصل الى ميدان الملكة فريدة فألقى المسدس على الأرض واستمر في الجرى فتناول هو المسدس ثم سمع انفجار قتبلة فتوقف عن تعقبه فتمكن من الافلات تجاه شارع البيدق ، ولم يتمكن من التعرف عليه والم

### استمرار اجراءات القبض والتعقيق:

استدعت النيابة والد المتهم حسين توفيق فقرر أن ابنه في السنة الرابعة الثانوية وانه عقب حادث اغتيال أحمد ماهر ( باشا ) سمع ابنه حسين يحبذ التضعية ، وضبط معه مسدساً غير صالح للاستعمال ، وعلل وجوده معه بالدفاع عن نفسه ضد اللصوص ، فنصحه يعدم حمل السلاح ، كما آن ابنه كنان يظهر كراهيته للانجليز ، ويقول أن المتولين الحكم خدام لهم ، وقال بأن حالة ابنه الصحية والنفسية غير طبيعيه (Abnormal) فهو مصاب بانفصال شبكى في عينيه وان تصرفاته غير عادية ، وأنه في ليلة الحادث خرج حسين حوالي الساعة السادسة الا ربعاً لزيارة خالته في ضاحية منشية البكرى ، أما هو (أي الأب) فقصد نادى سليمان باشا حيث سمع بوقوع الحادث ، وعاد الى المنزل حـوالي السـاعة السادسة والثلث وعلم من الخادمة أن ابنه حسين قد عاد قبل وصولهم بنصف ساعة ، ولما قص ما سمعه على مسامع ابنه حسين أثناء اجتماعهم على مائدة العشاء من انه سمع بالخبر من وكيل وزارة الداخلية وان المتهم أطلق رصاصتين عسلي القتيل ، أضاف حسين انه سمع من أصدقائه ان الاعتداء كان بقنبلة •

واثه بعد قليل حضر الأستاذ القاريش وكيل النيابة وقيض على المتهمين حسين وسعيد •

وقد شهدت الخادمة بأن حسين حضر حوالي الساعة السابعة \_ بدء الاذاعة المسائية •

واستمرت النيابة في استماع بقية شهود اثبات الحادث.

وقد عرض المتهم مرة أخرى عرضا قانونيا على بقية الشهود فتعرفوا عليه من بين الأشخاص الذين تخللوا وجودهم \*

وسئل حسين توفيق وقتها فرفض الاجابة بحجة أنه متعب وسئل محمد ابراهيم كامل فأنكر ما نسب اليه وكذلك سعيد توفيق الذى قرر أنه خرج وعاد وقت الحادث بصحبة والديه .

ولم يستمر حسين توفيق على رفضه الاجابة أكثر من يوم واحد لجأ بعده وكيل النيابة الى الحيلة (٣) فأوعز الى الصحف بالاشارة الى أن الحادث وقع لأسباب نسائية وهنا انفجر حسين توفيق معترفا ، وكان وكيل النيابة يعرف فيه حب للبطولة ، وكان اعترافه في يوم ١٠ يناير ١٩٤١ ، كما دل على أفراد الجماعة الذين اشتركوا معه ومخزن أسلحتهم في جبل المقطم ٠

وبدأت عمليات القبض على من وردت أسماؤهم في اعترافاته ومنهم أنور السادات الذي قبض عليه ليلة ١٢ يناير •

<sup>(</sup>٣) أنرر السادات : البحث عن الذات ، ص ٧٧ ، ٧٤ ، حيثيات الحكم في القضية ، ص ٣٢ ، ٣٣ ٠



# بقية اعترافات المتهمين في الحادث

اعترف المتهمون في الحادث (١) تفصيلا ، وقد استعنا باعترافاتهم في عدة أماكن سبقت في هذه الدراسة حسب الحاجة اليها ، فقد اوردنا جزءا منها في تصوير الحالة في البلاد قبيل وقوع الحادث ، وجزءا آخر عند الحديث عن تشكيل جماعة حسين توفيق وفي اسباب الحادث ، واخيرا في تصوير كيفية وقوع الحادث .

والآن نعرض لما يقى من هذه الاعترافات ، مستعينين فى ذلك بما ورد فى كتاب المحاكمة الكبرى للطفى عثمان وما ورد فى القسم الخاص ، بالحكم فى القضية ، حيث ان هذا ما أمكننا التوصل اليه -

فقد اعترف المتهم الآول: حسين توفيق أحمد بأن الجمعية التى كونها والتى سبق لنا أن عرضنا تنظيمها قد رأت قتل النحاس باشا يوم ٥ ديسمبر ١٩٤٥ وأنه كلف من قبلها للقيام بهذه المهمة ، ولكن التدبير أخفق ، فتقرر قتل أمين عثمان ، ثم قتل النحاس أثناء سيره فى جنازته ، الا أن ظروف القاء القبض عليه منعته من مواصلة تنفيذ الشطر الثانى من المخطط ، وأن بقية أعضاء الجماعة لو علموا بهذا لقاموا هم بتنفيذه \*

<sup>(</sup>١) تقصر هنا الحديث على حادث أمن عثمان فقط دون بقية الأحداث التي تناولتها العضية حيث انه موضوع دراستنا •

وأنه في سبيل تنقيد خطة اغتيال أمين عثمان ، عاين مكان رابطة النهضة والممرات التي تؤدى اليها ليرسم خطة الهرب ، ثم تربص له ساعة الحادث داخل المبنى ، وقد رافقه الى باب العمارة محمود يحيى مراد أما الأربعة الآخرون عمر حسين أبو على ومحمود الجوهرى وسيد أحمد خميس ومحبوب على محبوب فقد اتخذوا الأماكن المحددة لهم لمراقبة الطريق ، واذ نادى عليه والتفت أمين اليه أطلق عليه ثلاث رصاصات في مواجهته ثم هرب بعد اطلاق النار على النحو الذي سبق عند تصوير الحادث .

وقال ان الجمعية تتكون من خمسين عضوا بعضهم عامل والبعض الآخر غير عامل وانها مقسمة الى شعب وحلقات غير متصلة ، وأنها تهدف الى استقلال البلد عن طريق القوة ، اى طرد الانجليز بالقوة ، وقتل من يعاونهم من المصريين الخونة، ومن بينهم النحاس وأمين عثمان ، وبذلك يخاف غيرهم فيعتزلوا السياسة أو يتركوا البلد ، أو يبتعدوا عن الانجليز .

وبدأ يعترف أكثر اعترافه عن تفاصيل حادث الاعتداء على النحاس \_ وهذا يخرج عن موضوعنا \_ واعترف على محمود يحيى مراد الذى قبض عليه فور ذلك وفتش منزله \*

ثم عاد حسين توفيق يـوم ١٤ يناير ١٩٤٦ واعترف اعترافا مفصلا امام الأستاذ كامل القاويش وكيل النيابة في سجن الأجانب ، حيث ذكل بقية شركائه في هذا الحادث ودور كل منهم وهم:

عمل حسین أبو علی ومحمود الجوهری وسید أحمد خمیس ومحبوب علی محبوب ومحمود كريم .

وفى اعترافه تفصيلا يوم ١٤ يناير قال أن اختياره من الجمعية لتنفيذ اغتيال النحاس كان بطريق القرعة ، على أن ينفذ هذا في يوم ٥ ديسمبر ١٩٤٥ ، وأنه أخفق ، وكان عليه أن يعود لقتله في جنازة أمين عثمان وقد حال القبض عليه دون استمرار التنفيذ ٠

وقد أشار حسين في التحقيق انه يعرف ان قتل أمين عثمان كان صوابا وليس خطأ ، ولما سئل كيف يكون القتل صوابا، وقد حرم الله قتل النفس ؟ أجاب ان الله لا يحرم قتل كل نفس ، بل هناك بعض النفوس مباح قتلها وأن نفس أمين عثمان ومن على شاكلته التي تعيث فسادا في الأرض حلل الله قتلها في سبيل الشعب \*

ولما سأله وكيل النيابة كيف يتهم شخصا ويحاكمه ويحكم عليه وينفذ فيه الحكم دون أن يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه أجاب انه سمعه وعرف وجهة نظره ، حيث كان يحضر مع الناس في نادى رابطة النهضة واستمع الى أقوال أمين باشا ، ومن جهة أخرى فان آراء أمين باشا معروفة للخاص والعام وكليل والعام وا

ولما سئل عما دعاه للاعتراف أجاب أنه ظن أن هــنه الفرصة لتفهيم الناس المبادىء السامية والفكرة الجليلة التي يعمل من أجلها •

وان كان حسين قد ارتد عن هذا الاعتراف في جلسة المارس ١٩٤٦ مقدما عريضة ضمنها «أن ما أدلى به بعد عدة أيام من القبض عليه ، وحوالى منتصف الليل تحت تأثير التهديد » -

وأنه عند نظر معارضة أمر حبسه آمام القاضى أراد ان يدلى بأقواله فى محضر التحقيق لا أمام المحكمة فوعده وكيل. النيابة بذلك ثم اعتذر بعد ذلك معللا تردده بقوله « لانقاذ ما يمكن انقاذه » •

وبضبط محمود يحيى مراد الذى اعترف حسين توفيق باشتراكه معه فى الحادث على أساس علمه بالمخطط فتش منزله حيث ضبط فيه أربع صحف تحتوى على تفاصيل مقتل أمين عثمان ، وبعض أدوات للرماية .

ولما ووجه حسين توفيق به قال حسين أن محمودا كان يعلم أن هناك ثلاث معاولات بذلك في سبيل قتل أمين عشمان

وان محمودا كنان يعلم أيضا انه سيقوم بمأمورية خطيرة .

وقد أنكر معمود هذا أول الأمر لكنه عاد واعترف بآن حسين كان يدربه على اطلاق النار في « بدروم » منزله ، وأنه اتصل بحسين وأخبره بمقتل أمين عثمان كما اعترف بأنه اشترك في الحادث ، حيث كانت مهمته مراقبة الطريق، وبذلك وجبت في حقه تهمة الاتفاق والمساعدة •

كما اعترف محمود أحمد الجوهرى فى جلسة نظر المعارضة فى أمر حبسه يوم ١٠ فبراير ١٩٤٦ أمام الأستاذ أحمد الوشاحى رئيس محكمة مصر ، بأنه عضو فى الجمعية التى يرأسها حسين توفيق ، وأن غرض هذه الجمعية هو طرد الانجليز بالقوة وأنه لدى أفرادها أسلحة ، وأن اشتراكه فى حادث اغتيال أمين عثمان كان فى شكل مراقبة قدوم سيارته من ناحية شارع عماد الدين •

كما اعترف عمر حسين أبو على على الجوهرى بأنه كان واسطة تعارف بينه وبين حسين توفيق .

أما عمر أبو حسين فقد اعترف بأنه بعد وفاة والده أقام مع أخيه الأكبر أحمد سعودى ـ كما سبق وأوضعنا \_ الضابط بسلاح الطيران الملكى وهو صديق حميم لأنور السادات ، وأنه من أفراد الجمعية التى يتراسها حسين توفيق .

سيد عبد العزيز خميس الطالب بالسنة الثالثة بكلية الآداب قسم التاريخ اعترف بصلته بحسين توفيق عن طريق محمد ابراهيم كامل ابن خالة حسين وانه كان عضو في الجماعة وعضو في رابطة النهضة ، وانه كان موجودا بها مساء مقتل أمين عثمان ، وانه اشترك في نقله بعد اصابته مع من حملوه الى مكتب المعامي ليتمكن من التأكد من أن الجروح مميتة ، ثم ذهب الى منزل أحمد وسيم خالد وأنبأه بالخبر الذي ذاع بعد ذلك بين أفراد الجماعة ، وأضاف انه هو بالخبر الذي ذاع بعد ذلك بين أفراد الجماعة ، وأضاف انه هو

الذي عرف, موعد تردد أمين عثمان ، فكان حلقة هامة من المخطط .

أما محجوب على محجوب الذي كان زميلاً لخميس في المدرسة ، فقد اعترف بما دار في جمعيتهم من فكرة الاغتيالات السابقة ، وأنه كان مع حسين توفيق ومحمود مراد والجوهري وأنه قصد قبل الحادث الذهاب الى الرابطة مع خميس وأخبر حسين بموعد حضور أمين عثمان ، وبالنسبة لأنور السادات فقد استرسل وكيل النيابة في سرد حياته في الجيش ، وخروجه منه وحياته بعد ذلك ، وقد تعرف عليه حسين توفيق وأنه شجع جماعة حسين توفيق على القيام بهذه الأحداث ، ومن ثم وجبت في حقه تهمة الاشتراك والمساعدة •

وقد اعترف عليه حسين توفيق بالتفصيل ، ولكنه عدل عن ذلك من « باب الرافة به \_ حسب قوله \_ لأنه رب أسرة ، وهذا التردد استغله الدفاع فيما بعد "

وبالنسبة لمعمد ابراهيم كامل وهو نجل أحمد كامل بك وكيل معكمة استئناف أسيوط فقد ظهر في القضية عندما ضبط كتابه «علم الحيوان» على مكتب حسين توفيق، وانه كان عضوا في جمعية حسين توفيق وفي مجلس ادارتها، كما اتهم كل من نجيب حسين فخرى وسعد الدين كامل المحامي ومحمد محمود كريم بالاتفاق والمساعدة على أساس اشتراكهما في التخطيط للاغتيال •

وعلى هذا فقد قسم وكيل النيابة المتهمين في هذا الحادث الى ثلاث درجات:

- (أ) فاعل أصلى وهو حسين توفيق \*
- (ب) شركاء بالاتفاق والمساعدة وهم:

محمود یجیی مراد ـ محمود أحمه الجوهری ـ عمر حسین أبو على ـ السید عبد العزیز خمیس ـ محجوب عها محجوب ۴

(ج) شركاء بالاتفاق فقط وهم:

محمد أنور السادات ـ محمـد ابراهیم کامل ـ سـعد کامل ـ نجیب فخری ـ محمد محمود کریم (۲) -

أما بقية المتهمين فكانوا متهمين بالقضايا الفرعية •

<sup>(</sup>٢) لطفي عثماني : المرجع السابقي ، سي ١٩٥٠ ،

## أهم الأحداث الفرعية

نتناول هنا أهم الأحداث التي تفرعت عن القضية الأصلية ، أي ما وقع أثناءها أو بسببها ، وقد أشير اليها في قائمة الاتهام ، بادئين بحادث سجن الأجانب : وهو السبن الذي أودع فيه المتهمون رهن التحقيق والمحاكمة وكان مسرح الحادث هي الغرفة رقم (١٠) من هذا السجن حيث كان فيها كل من المتهمين :

حسین توفیق أحمد ـ معمود یعیی مراد محمود أحمد الجوهری ـ السید عبد العزیز خمیس مدحت حسین فخری سعید توفیق أحمد أحمد خیری عباس

وفى حوالى الساعة الواحدة من صباح يوم ٢٦ فبراير ١٩٤٦ سمع الحراس هياجا ونداءات من المتهمين ، مطالبين الحراس « بالتدخين » ، فأطلق الكونستابل فؤاد محمد حسن صفارته كتنبيه لنوبة الحراسة لما قد يحدث نتيجة هدا الهياج ، وفى نفس الوقت شكا بعض المسجونين المودعين فى غرفة مجاورة من وجود أقذار عندهم يريدون ازالتها ، فن البيهم الجندى المرافق للكونستابل ، فى الوقت الذى فتح الكونستابل الغرفة رقم (١٠) فجذبه المتهمون الى داخل الغرفة وشجوا رأسه (بقلة) كانت معهم ، فسقط مضرجا فى دمائه ، وهنا حاول المتهمون الاستيلاء على مسدسه ،

وقد حضر على هذا الهرج القائمقام ابراهيم امام (بك) وانتزع المسدس من أيديهم ، وهددهم باطلاق النار عليهم ان لم يمتثلوا للأمر برفع أيديهم ، فأطاعوا الأمر ، وقد حضر في هذه الآونة اليوزباشيان (النقيبان) محمد الجنار ومحمد توفيق سعيد ، ونقلوا المصاب الى المستشفى لاجراء اللازم نحوه طبيا •

وقد انتقل الى مكان الحادث عبد الرحمن الرافعى رئيس النيابة ومحمد كامل القاويش وكيل النيابة •

وتبين، ان المتهمين كانوا يريدون بهذه المحاولة الهروب من السجن وهكذا تشكلت في حقهم تهمة جديدة اضيفت الى قائمة الاتهام خاصة وانه قد عثر في (شبشب) حسين توفيق عند تفتيشه على رسم تخطيطي لمحاولة الخروج من السجن •

وقد حدث في أثناء المحاكمة ، وعند مناقشة وقائع هذا الحادث طلب الأستاذ على الخشيخاني المحامي سيماع اقوال كامل القاويش وكيل النيابة لأنه قرآ التحقيق ورأى ان هؤلاء الضباط الثلاثة قد اشتركوا في التحقيق وقاموا بأعمال تتصل بصميم الدعوى واعترافات المتهمين سواء أمامهم أم امام وكيل النيابة •

وقد أيد معظم المحامين هذا المطلب .

وعلى هــذا فقد سمعت أقواله فطالب الدفاع برده عن الاستمرار في الادعاء وفعلا نحى عن مواصلة ادعائه بجلسة ٢٤ ديسمبر ١٩٤٦ -

#### \*\*\*

حادث محاولة خطف ملفات القضية:

وهـو كذلك حادث تفرع عن هـذه القضية وتفصيله كالآتى:

تعددت الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ١٩٤٠ ابريل ١٩٤٨ موعدا للنظر في أمر مد حبس المتهمين في قضية اغتيال أمين عثمان ، ويينما كانت الشرطة تتخذ استعداداتها للمحافظة على الأمن في المحكمة وخارجها ، وتستعد لاستقبال المتهمين ، كان ساعى المحكمة ويدعى (معمد عمران) يحمل ملفات القضية على دراجته ، من منزل قاضى الاحالة بعد أن اطلع عليها في منزله في الحلمية الجديدة ، وكانت تبلغ خمسة ملفات ، وبينما كان مارا بدراجته في شارع محمد على أمام جامع قيسون اذا بسيارة يقف على رفرفها شاب ، وانحرفت صوبه وانحنى هذا الشاب واختطف أحد ملفات القضية ، فصاح الساعى مستغيثا ، وجرى خلف السيارة فنزل الشاب يجرى على قدميه فتبعه الساعى صائعا مستغيثا ،

وتصادف مرور الاونباشي محمد مصطفى من قوة وزارة الداخلية في هذه المنطقة ، فأسرع خلف الشاب ، مهددا اياه باطلاق رصاص مسدسه ان لم يقف فورا ، وبهذا تمكن من القبض عليه ، في الوقت الذي تناثرت فيه أوراق القضية ، فأسرع المارة وجمعوها وسلموها الى الساعى وأقتيد الشاب المتهم الى قسم البوليس ، وأبلغت النيابة بالحادث - حيث انتقل عبد الرحمن الرافعي رئيس النيابة والأميرالاي عبد المور قسم الدرب الأحمر الى مكان الحادث، وشهدوا تمثيلية لما جرى وجمعوا الشهود لسؤالهم ، كما حضر وشهدوا تمثيلية لما جرى وجمعوا الشهود لسؤالهم ، كما حضر قاضي المعارضات وفحص الأوراق فوجدها كاملة .

وقد تبین من التحقیق ان الشاب المتهم من هواة الریاضة، وهو من فریق الریاضة بجمعیة الشبان المسلمین ویدعی محمد عبد الفتاح فی السابعة والعشرین من عمره، وکان یعمل فی الجیش الانجلیزی بمرتب ۸۰ قرشا فی الشهر (۱) .

وقد اتضح من شهادة الشهود ان السيارة التي اشتركت قى ارتكاب الحادث ، سيارة كبيرة مقفلة لونها أخضر قاتم (٢)

<sup>(</sup>١) البلاغ ٢١ ابريل ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الأمرام ٢١ ابريل ١٩٤٦ :

وقد اشترك في تحقيق الحادث صادق الشبيني وعلى نور الدين وعصام الدين حسونة •

وقد أنكر المتهم ما نسب اليه وقام الأستاذ على نور الدين بتفتيش مسكنه بمنشية الصدر وعثر على طلقة رصاص واوراق مختلفة منها ما كان مدونا عليها كلمة (٠٠ جمعية) وعادوا به الى مبنى قسم الدرب الأحمر ، حيث باشروا التحقيق الذى انتهى في ساعة متأخرة من الليل (٣) -

وظل البوليس يبحث عن السيارة الخضراء التى استخدمت فى الحادث حيث أبلغ أيضا ان رصاصا أطلق على آحد الجنود البريطانيين من سيارة خضراء مما أدى الى تكثيف البحث عنها •

وقد ترامى الى علم البوليس ان هذه السيارة مخبأة فى المقابر ، وفعلا تم العثور عليها فى مكان مهجور فى المقابر مغطاة بالخيش ، فقام الأميرالاى احمد طلعت بضبطها وأبلغ النيابة بذلك -

فانتقل للتحقيق الأستاذ أنور حبيب وكيل النيابة ومعه الأستاذ مدحت نور وكيل النيابة واللواء سليم زكى وغيرهم من رجال البوليس، ونقلوا السيارة الى دار محافظة القاهرة وغطيت الى أن (جريت عليها عملية عرض قانونى مع سيارات مماثلة في الشكل واللون وتعرف الشهود عليها وقد أمرت النيابة بتفتيش ١٥ منزلا اشتبه في أصحابها (٤) .

#### حادث طريق الهرم:

عندما وقع حادث اغتيال أمين عثمان ، أحس كل فرد له صلة بالحادث أو بمن ألقى القبض عليهم بضرورة قطع صلته بهم ، فكان على كمال حبيشة وهو من أفراد (الجمعية) يحرز

<sup>(</sup>٣) الأعرام ٢٢ ابريل ١٩٤٦ •

<sup>(</sup>٤) الأهرام ١٩ ، ٢٠ مأيو ١٩٤٦ ،

مسدسین احدهما خاص بزوج خالته (حسین فخری) وأخر ماركة براونج •

واراد على حبيشة التخلص من المسدسين فخرج بالمسدسين ومعه وسيم خالد الى طريق الهرم ليلقيا السلاح بعيدا عن الأنظار ، وبينما هما يسيران في شارع الهرم شاهدا سيارة بداخلها رجل وفتاة ، والفتاة هي التي تمسك بعجلة القيادة، فعاكساهما !!

فنزل الرجل من السيارة ليتشاجر معهما فأطلق عليه حبيشة مسدسه فأصابه ، وحاولا انزال الفتاة من السيارة وتولى قيادتها هو ، فلم يستطع ذلك ،

فتركا ساحة الجريمة وألقيا بما معهما من سلاح وجريا نحر الترام فاستقلاه ، الى نقطة البوليس حيث اسلما تفسيهما هناك وقد تبين آن المجنى عليه يدعى محمد الشلقائى وكان فى صحبة احدى قريباته فى نزهة قريبة من مسكنهما .

وقد اعترف أحمد وسيم بواقعة المشاجرة كما اعترف كمال حبيشة بواقعة اطلاق الرصاص عليه •

وقدما للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل (٥) .



اطلاق النار على الشاهد عبيد العزيز الشافعي

عندما قتل أمين عثمان ، اتخذت اجراءات القبض والتفتيش ، تقدم الشاهد المهندس عبد العزيز الشافعي الى

<sup>(</sup>٥) ملف القضية والأهرام ٥ ديسمبر ١٩٤٦ .

سلطات التحقيق وأرشدهم الى المتهم الأول حسين توفيق ، وبناء على شهادته تم القبض عليه •

ولقد تعرض هذا الشاهد لمحاولة اغتيال نتيجة هـــذا العمل ، فعندما كان يجلس في مقهى (رويال) بشارع توفيق بالقاهرة مع بعض أصدقائه كما تعود ، قابله أحد أصدقائه وهو المهندس على حسنين بشركة البواخر النيلية ، وأبلغه بأنه سمع أن عدة أشخاص سيقومون باغتياله ، واوصاه بألا يبقى خارج منزله بعد الساعة العاشرة مساء \*

ثم تلقى عبد العزيز الشافعى نفسه خطاب تهديد بالقتل وأبلغ الأمر الى رجال الأمن العام •

وفى ليلة الحادث وأثناء جلوسه فى المقهى أطلق عليه مجهول الرصاص وهرب الى شارع الألفى ، وكان يطلق الرصاص أثناء فراره للارهاب الى أن قابله احد رجال المرور وقبض عليه وانتزع منه المسدس ، واقتاده الى قسم بوليس الأزبكية حيث أبلغ بالحادث (٦) -

فانتقل على الفور الأستاذ مختار قطب وكيل نيابة مصر واللواء سليم زكى ، ونقل المصاب الى مستشفى الهلال الأحمر

وقد أنكر المتهم محمود فهمى السيد ملكيته للمسدس وقرر انه كان ثملا ولم يدر ماذا جرى •

وقد تبين ان المتهم عامل باليومية في مصنع للزجاج التابع لوزارة المعارف العمومية وهدو وان لم تكن له علاقة بحادث أمين عثمان الا أنه كان له ملف بالقلم السياسي وسبق اتهامه في قضايا سياسية سابقة (٧) -

فمن هذه القضية وقضية محاولة خطف ملف القضية تبين ان المتهمين ، وانما يرجح

<sup>(</sup>٦) الأمرام ٣ يولية ١٩٤٦ •

<sup>(</sup>V) الأهرام ٤ يولية ١٩٤٦ ٠٠

أن يكرون السبب هرو تعاطف بعض الشباب مع المتهمين ، واعتبارهم مجاهدين وطنيين في نظرهم ، وعليهم أن يقدموا لهم هذه الخدمات •

وان كان بالنسبة لقضية خطف الأوراق الخاصة بالقضية فهناك من يرى ان الخطف كان بسبب اعادة التحقيق مرة أخرى لتستمر المحاكمة ، وهنا كان المتهمون سيلتزمون جانب الانكار بعد اعترافهم أول الأمر (٨) \*

<sup>(</sup>٨) روز اليوسف العدد ١٤٤٢ . ٣٠ يناير ١٩٥٦ مذكرات الجزار .



## نظر القضية أمام القضاء

نظرت قضية اغتيال أمين عثمان بعد أن انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها وذلك بجلسة ٢١ ابريل ١٩٤٦ بمحكمة مصر بباب الخلق بالقاهرة بادئة بجلسات عديدة للمعارضة في أوامر مد الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة العامة ضد المتهمين -

وكانت الجلسة برئاسة القاضى عطا الله اسماعيل ، وقد أحضر المتهمون من السجن ومعهم المحامون الذين وكلوهم أو وكلوا عنهم وكان المتهمون هم (١):

- ا \_ حسين توفيق أحمد ٢٢ سنة طالب بمدرسة فؤاد الأول الثانوية وسكنه القاهرة ·
- ٢ ـ محمود يحيى مراد ٢٢ سنة طالب بكلية الهندسة ـ جامعة فواد الأول وسكنه القاهرة \*
- ٣ ـ محمود أحمد الجوهرى ١٩ سنة طالب بمدرسة فواد فواد الأول وسكنه القاهرة -
- عمر حسين أبو على ٢٥ سنة مدرس بمدرسة الأمير عمر طوسون الابتدائية بشبرا وسكنه بالقاهرة •
- السيد عبد العزيز خميس ٢٠ سنة طالب بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول وسكنه بالقاهرة -

<sup>(</sup>١) هذه البيانات من واقع ملف الغضية من ، ص ٢ ( المحكمة ) حيثيات المحكم ٠

- ٢ محجوب على محجوب ٢٠ سنة طالب بمدرســـ الدواوين
   الثانوية وسكنه القاهرة ٠
- ٧ \_ محمد أنور السادات ٢٨ سنة مقاول نقل بالسيارات
   و سكنه بالقاهرة •
- ٨ \_ محمد ابراهيم كامل ٣٠ سنة طالب بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول •
- ٩ ـ سعد الدین کامل ۲۲ سےنة محام تحت التمرین ومقیم
   بشارع صبحی بالدقی \*
- ١ \_ نجيب حسين فخرى ٢٢ سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم المالية والتجارية ومقيم بشارع فاروق الأول ١٨ بالأورمان بالجيزة •
- 11 \_ محمد محمود كريم ٢٢ سنة طالب بكليـة الهندسـة بجامعة فؤاد الأول وسكنه بالقاهرة •
- ١١ \_ مدحت حسين فخرى ١٩ سنة طالب بالمدرسة السعيدية وسكنه القاهرة -
- ١٢ \_ سعيد توفيق أحمد ١٧ سنة طالب بمدرسة فؤاد الأول الثانوية وسكنه القاهرة -
- 12 \_ مجدى عبد العزيز أبو سعدة ١٩ سنة طالب بالمدرسية السعيدية الثانوية ومقيم بشارع الخديوى اسماعيل ١٣١ بالدقى .
- 10 \_ أحمد وسيم خالد ١٧ سنة طالب بالمدرسة السعيدية الثانوية وسكنه بالقاهرة •
- ١٦ \_ مصطفى عـلى كمال حبيشة ١٧ سنة طالب بالمدرسـة السعيدية وسكنه بالقاهرة •
- ١٧ \_ محمد على خليفة ٢٢ سنة طالب بكلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول وسكنه بالقاهرة •

- ١٨ \_ محمد عبد الفتاح الشافعي ٢٤ سنة طالب بكلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول وسكنه بالقاهرة •
- ۱۹ \_ عباس محمود المرشدى ۲۲ سنة طالب بكلية الهندسـة بجامعة فؤاد الأول وسكنه بالقاهرة -
- " \_ على عزين دياب " سنة طالب بمدرسة القبة الثانوية وسكنه بالقاهرة •
- ٢١ ـ أحمد خيرى عباس ٢٠ سنة طالب بكلية الهندسة بجامعة فواد الأول وسكنه بالقاهرة •
- ۲۲ \_ احمد محمد خليل العلواني ۲۰ سنة طالب وسكنه بالقاهرة ٠
- ٢٣ \_ كامل محمد ابراهيم الواحى ٢٠ سنة طالب بمدرسة فوّاد الأول الثانوية وسكنه بالقاهرة ٠
- ٢٤ \_ عبد الهادى مسعود ٢٢ سينة طالب وموظف بوزارة المعارف العمومية وسكنه بالقاهرة -
- ۲۵ \_ جول اسود نعیم ۲۱ سنة کاتب بنادی سبورتنج کلوب و سکنه بالقاهرة ۰
- ٢٦ \_ أنور فائق جرجس ٢٣ سنة شريك في محل راديو هونولولو بالقاهرة وسكنه بالقاهرة •

#### هيئة الدفاع

#### وقد حضر للدفاع عن هؤلاء المتهمين المحامون:

الأستاذان أحمد رشدى بك عن المتهم الأول وعلى الغشخانى عن المتهم الأول الأستاذان حمادة الناحل وزكى عريبي عن المتهم الثاني الدكتور محمد هاشم عن المتهم الثالث

عن المتهم الرابع عن المتهم الخامس

عن المتهم السادس

عن المتهم السايع

عن المتهم الثامن عن المتهم التاسع عن المتهم العاشر عن المتهم الحاشر عن المتهم الحادى عشر عن المتهم الثاني عشر عن المتهم الرابع عشر عن المتهم الرابع عشر

عن المتهم الخامس عشر عن المتهم السادس عشر عن المتهم السابع عشر عن المتهم الثامن عشر

عن المتهم التاسع عشر عن المتهم العشرين عن المتهم الحادى والعشرين عن المتهم الثانى والعشرين

على منصور ومنصور جنينة ولطفى المراغى نائبا عن ابراهيم رياض شوكت التوني وهيب بك دوس ويسهطا شكرى زهيير جسرانه ومعمود عبد المجيد توفیق دوس باشا وفتحی رضوان والظاهر حسن فتحى رضوان فتحى رضوان مصطفى الشوريجي بك مصطفى الشوربجي بك مكرم عبيد باشا عبد المجيد الشرقاوي لطفى جمعة وعبد الرحمن البيلي بك وعلى أيوب بك وكرم تادرس على كمال حبيشة بك زکی عریبی محمد أمين عامر زهيير جرانه عبد العكم ناصف محمود الحناوي زکنی عریبی

محمد عرقه

عن المتهم الثالث والعشرين

عن المتهم الرابع والعشرين عن المتهم الخامس والعشرين عن المتهم السادس والعشرين عبدالحمید یونس وابراهیم حسنین حلمی عبد الحمید یونس وحنفی محمود وکمال فهمی اسماعیل حمادة الناحل فرج یوسف

#### الادعاء بالعق المدنى:

تمثل الادعاء بالحق المدنى (التعويض) قبل المتهمين فى :
مصطفى النحاس باشا بصفته وصيا على القاصرة عائشة
أمين عثمان ابنة أمين عثمان المجنى عليه ، وقد ادعى مدنيا
قبل المتهمين من الأول الى الحادى عشر متضامنين ، بمبلغ
عشرين ألف جنيه تعويضا "

وقد حضر عنه الأستاذ عبداللطيف محمود (بك) المحامى ومحمد ممدوح الشلقانى مدع بحق مدنى قبل المتهمين الخامس عشر والسادس عشر ووالديهما محمد خالد (بك) وعلى كمال حبيشة (بك) بصفتهما مسئولين بالحقوق المدنية ، بأن يدفعوا جميعا متضامنين له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا ، وقد حضر عنه الأستاذ محمد أبو العينين ابراهيم المحامى "

والليدى كاترين أرملة أمين عثمان (باشا) مدعية بحق مدنى قبل المتهمين من الأول الى الحادى عشر متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا ، وحضر عنها الأستاذ ابراهيم فرج المحامى \*



## قرار الاتهام (١)

أولا: المتهم الأول (حسين توفيق أحمد) في مساء ٥ يناير سنة ١٩٤٦ الموافق أول صفر سنة ١٣٦٥ بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة •

قتل حضرة صاحب السعادة أمين عشمان باشا عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك مسدسين وقنبلة يدوية وترصد له عند الباب الخارجى للمبنى المحتوى على نادى فيكتوريا ورابطة النهضة حتى اذا ما ظفر به أطلق عليه ثلاث طلقات نارية قاصدا قتله ، فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بعياته -

والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس محمود يحيى مراد ومحمود أحمد الجوهرى وعمر حسين أبو على والسيد عبد العزيز خميس ومحبوب على محجوب اشتركوا مع المتهم الأول «حسين توفيق أحمد » فى ارتكاب هذه الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على قتل المجنى عليه السالف الذكر ووقف المتهم الثانى الى جوار المتهم الأول أثناء الحادث مسلحا بمسدسه لحمايته وليشد أزره ووقف المتهم الأول عند ناصية شارعى عدلى ومحمد فريد لتنبيه المتهم الأول عند مقدم سيارة المجنى عليه ووقف المتهم الأول عند ناصية شارع عدلى باشا وميدان ابراهيم المتهم الرابع عند ناصية شارع عدلى باشا وميدان ابراهيم

<sup>(</sup>١) وارد في حيثيات الحكم في القضية من ، ص ٤ .

باشا لنفس الغرض الذى وقف من أجله المتهم الثالث وقصد المتهمان الخامس والسادس الى دار رابطة النهضة لمعرفة ما اذا كان المجنى عليه قد قدم الى تلك الدار أم لا والاستيثاق من موعد مقدمه واخطار المتهم الأول بذلك ، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة •

والمتهمون السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر محمد أنور السادات ومحمد ابراهيم كامل وسعد الدين كامل ونجيب حسين فخرى ومحمد محمود كريم اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن اتفقوا معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق .

ثانيا: المتهم الأول (حسين توفيق أحمد) في الزمان السالف الذكر بدائرة قسم الموسكي بمحافظة القاهرة ـ شرع في قتل عبد المنعم ابراهيم القباني وجمال الدين عبدالشافي وآخرين عمدا بأن ألقي صوبهم قنبلة يدوية بقصد قتل من كانوا يقتفون أثره للقبض عليه عقب ارتكاب حادث مقتل حضرة صاحب السعادة أمين عثمان باشا فأصابت شظايا القنبلة المجنى عليهما السالفي الذكر وأحدثت بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسببين لا دخل لارادة المتهم فيهما وهما اسعاف هذين المصابين بالعلاج وعدم وصول الشظايا الى الباقين ، وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى وهي جناية قتل حضرة صاحب السعادة أمين عثمان باشا السالفة الذكر والمنطبقة على المواد ٢٣٢ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ،

والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر محمود يعيى مراد ومحمود أحمد الجوهرى وعمر حسين أبو على والسيد عبد العزيز خميس ومحبوب على محبوب ومحمد أنورالسادات ومحمد ابراهيم كامل وسعد الدين كامل و نجيب حسين فخرى

ومحمد محمود كريم ـ اشتركوا مع المتهـم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقوا معه على قتل حضرة صاحب السعادة أمين عثمان باشا فوقعت جريمة الشروع في قتل عبد المنعم ابراهيم القباني وجمال الدين عبد الشافعي نتيجة محتملة لذلك الاتفاق •

ثالثا: المتهم الأول (حسين توفيق أحمد) في يوم الديسمبر ١٩٤٥ الموافق أول محرم ١٣٦٥ بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة -

شرع فى قتل حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك مسدسين وقنبلتين يدويتين وترصد بهما للمجنى عليه فى طريقه بين منزله ودار النادى السعدى وألقى صوب سيارته قنبلة يدوية قاصدا بذلك قتله ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو أن سائق سيارة المجنى عليه كان مسرعا بها وقت الحادث فطاشت القنبلة ولم تصب شظاياها سوى الجانب الأيسر بسيارة المجنى عليه •

والمتهمون الرابع والسابع والثامن والتاسع عمر حسين أبو على ومحمد أنور السادات ومحمد ابراهيم كامل وسعد الدين كامل اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه فيها بأن وقف المتهم الرابع عمر حسين أبو على الى جوار المتهم الأول يحمل مسدسا وقنبلة يدوية ليحميه شرالاذي ويؤازره وقت ارتكاب الجريمة ووقف المتهم السابع محمد أنور السادات على مقربة من مكان الحادث ومعه سيارة ليستقلها المتهمان الأول والسرابع عقب ارتكاب الجريمة ووقف المتهمان الأول والسرابع عقب ارتكاب الجريمة وكل منهما مسلح بمسدس ليشد أزر المتهم الأول وليقوما بعمايته وقت ارتكاب الجريمة فوقعت الجريمة بناء على هذا المتهمان المباعدة والمتهمون الثاني والثالث والخامس الإنتفاق وتلك المساعدة والمتهمون الثاني والثالث والخامس

والعاشر والعادى عشر ، محمود يحيى مراد ومحمود أحمد الجوهرى والسيد عبد العزيز خميس ونجيب حسين فخرى ومحمد محمود كريم اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن اتفقوا معه على ارتكابها فوقعت بناء على ذلك •

والمحان آنفی الذکر شرع فی قتل محمد الصاوی مرعی وفکری عبد العزیز صلاح وعبد الستار سلیمان زهو وحسن متولی حسانین وفیکتور ابراموفتش وانصاف حسن محمود وکونستاجاملی ولاشاتکوفسکی وروز شکری سلیمان وصوفی عبد المسیح میخائیل واعتدال آمین والیس فؤاد جرجس والیزابیث میخائیل قسطندی وسبلتزا سیمون عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن بیت النیة علی قتل حضرة صاحب المقام الرفیع مصطفی النحاس باشا وترصد له فی الطریق والقی علی سیارته قنبلة یدویة قاصدا قتله فأصابت شطایا القنبلة المجنی علیهم سالفی الذکر وأحدثت بهم الاصابات الموصوفة بالتقاریر الطبیسة و وخاب اثر الجریمة لسبب الموصوفة بالتقاریر الطبیسة و وخاب اثر الجریمة لسبب

والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسابع والشامن والتاسع والعاشر والحادى عشر محمدود يحيى مراد ومحمود أحمد الجروهرى وعمر حسين أبو على والسيد عبد العزيز خميس ومحمد أنور السادات ومحمد انور كامل وسعد الدين كامل ونجيب حسين فخرى ومحمد محمود كريم اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقوا معه على قتل حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وكانت جريمة الشروع في قتل المجنى عليهم آنفي الذكر نتيجة محتملة لذلك الاتفاق

خامسا: المتهمون الأول والثاني والثالث والسرابع والخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر

والسادس عشر حسين توفيق أحمه ومحمود يعيى مراد ومحمود أحمه الجوهرى وعمر حسين ابو على والسيد عبد العزيز خميس ومحبوب على محبوب ومحمه محمود كريم ومدحت حسين فخرى ومجدى عبد العزيز أبو سعدة ومصطفى على كامال حبيشة في يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٤٥ الموافق ٢٢ محرم ١٣٦٥ بدائرتي محافظة القاهرة ومديرية الجيزة اشتركوا في اتفاق جنائي العرض منه ارتكاب جناية قتل بأن اتحدت ارادتهم وتوافقوا على قتل حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وذلك حالة كون المتهمين الأولى والثاني والثالث والخامس والحادى عشر قد تداخلوا في ادارة حركة هذا الاتفاق •

سادسا: المتهمان الأول والثانى عشر حسين توفيق أحمد ومدحت حسين فخرى في مساء يـوم ٢٠ نوفمبر ١٩٤٥ الموافق ١٥ ذى الحجة ١٣٦٤ بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة شرعا في قتل وكيل الأمباشي البريطاني ولسلى ميللر عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتل من عساه يقابلهما من رجال الجيش البريطاني وأعـد كـل منهما لذلك مسـدسا واسـتقلا سيارة للبحث عن ضالتهما على التقيا بالمجنى عليه فأطلق عليه كل منهما بضع طلقات نارية من مسدس قاصدين قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو اسعاف المجنى عليه بالعلاج ٠

والمتهمان الثانى والثالث عشر محمدود يحيى مدراد وسعيد توفيق أحمد اشتركا مع المتهمين الأول والثانى عشر في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها واستقلا معهما السيارة وتولى المتهم الثالث عشر قيادتها وسار بها للبحث عن الفريسة حتى اذا ما أبصر المجنى عليه لفت نظر المتهمين الأول والثانى عشر الميه وكان المتهم الثاني يحمل مسدسا ليؤازر به المتهمين الأول

والثانى عشر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة \*

سابعا: المتهم الأول (حسين توفيق أحمد) في مساء يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٤٥ الموافق ١٥ محرم ١٣٦٥ بدائرة مصر الجديدة محافظة القاهرة شرع في قتل الامباشي البريطاني يونج عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن انتوى قتل أحد رجال الجيش البريطاني وأعد لذلك مسدسا واستقل دراجة وطاف في طرقات مصر الجديدة يبحث عن فريسته حتى ظفر بالمجنى عليه فأطلق عليه بضع طلقات نارية من مسدسه قاصدا قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليه بالعلاج م

والمتهم الرابع عمر حسين أبو على اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها واستقل الدراجة مع المتهم الأول وهو يحمل مسدسا يعاضده به فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة •

ثامنا: المتهم الخامس عشر أحمد وسيم خالد في مساء ٢٨ يناير ١٩٤٦ الموافق ٢٤ صفر ١٣٦٥ه بدائرة بندرالجيزة بمديرية الجيزة شرع في قتل محمد ممدوح الشلقاني أفندى عمدا بأن أطلق عليه طلقين ناريين من مسدس قاصدا بذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو اسعاف المجنى عليه بالعلاج وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى وهي ان المتهم المذكور والسادس عشر مصطفى على كمال حبيشة اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل بأن اتحدت ارادتهما وتوافقا على قتل واحد أو أكثر من رجال الجيش البريطاني وهي الجناية المنطبقة على المادة ٨٤ فقرة ١،٢ ،

والمتهم السادس عشر مصطفى على كمال حبيشة اشترك مع المتهم الخامس عشر في ارتكاب هذه الجريمة بأن اشترك معه في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل وذلك بأن اتحدا على قتل رجل أو أكثر من رجال الجيش البريطاني واتفقا على الحصول على سيارة لاستعمالها في تنفيذ هذا الاتفاق فوقعت جريمة الشروع في قتل محمد ممدوح الشلقاني نتيجة محتملة لجريمة الاتفاق الجنائي التي اتفق عليها " "

تاسعا: المتهمون الأربعة والعشرون الأول في خلال السنوات ١٩٤٤، ١٩٤٥، ١٩٤٦ ميلادية الموافقة للسنوات ١٣٦٣، ١٣٦٥، ١٣٦٤ هجرية اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات قتل بأن اتحدوا وتوافقوا على قتل رجال الجيش البريطاني وفريق من رجالات مصر وقد تداخل المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والتاني عشر والتاني

عاشرا: المتهم الأول (حسين توفيق أحمد) في ليلة ١٤ يولية ١٩٤١ الموافق ١٩ جمادى الثاني ١٣٦٠ هـ بالمعادى من أعمال قسم حلوان محافظة القاهرة وضع النار عمدا في مبنى مدرسة القنصلية الانجليزية بأن صب بترولا على بابى تلك المدرسة وأشعل النار فيها .

والمتهم الثامن محمد ابراهيم كامل اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها ورافقه الى مكان الحادث ليساعده في ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة \*

حادى عشر: المتهمان الأول والسادس والعشرون حسين توفيق أحمد وأنور فايق جرجس في ليلة ٢ يوليو ١٩٤١ الموافق ١٧ جمادى الثاني ١٣٦٠ ه بالمعادى من أعمال

قسم حلوان معافظة القاهرة وضعا النار عمدا في جاراج ملحق بمنزل مسكون للمستر جراهام بأن أشعلا النار بسيارة مملوكة للمستر شنتون وهي موضوعة بداخل هذا الجاراج

ثانى عشى: المتهمون الأول والخامس والثامن والخامس والعشرون حسين توفيق أحمد والسيد عبد العزيز خميس ومحمد ابراهيم كامل وجول اسود نعيم فى خلال عام ١٩٤٢ الموافق لعام ١٣٦١ هـ بالمعادى من اعمال قسم حلوان محافظة القاهرة اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات قتل وسرقة باكراه بان اتحدوا وتوافقوا على قتل رجال الجيش البريطانى وسرقة أسلحتهم بالاكراه وتداخل المتهم الأول فى ادارة حركة هذا الاتفاق الجنائى .

ثالث عشى ؛ المتهمون الأول والثانى والثالث والخامس والثانى عشر والثالث عشر والحادى والعشرون حسين توفيق احمد ومعمود يحيى مراد ومعمود أحمد الجوهرى والسيد عبد العزيز خميس ومدحت حسين فخرى وسعيد توفيق أحمد وآحمد خيرى عباس فى يوم ٢٦ فبراير ١٩٤٦ الموافق ٢٤ ربيع أول ١٣٦٥ ه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة شرعوا فى سرقة مسدس الكونستابل فؤاد محمد حسن بطريق الاكراه بأن اعتدوا عليه بالضرب وأوقعوه على الأرض لتعطيل قوة مقاومته والاستيلاء على مسدسه وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخللارادتهم فيه وهواستغاثة المجنى عليه واغائته السبب لا دخللارادتهم فيه وهواستغاثة المجنى عليه واغائته

# بيانات حول المتهمين في القضية

#### حساين توفيق:

هـو الابن الأكبر لتـوفيق أحمـد باشـا وكيل وزارة المواصلات ولد في ٣٧ ديسمبر ١٩٢٥، بدأ حياته الدراسية في مدرسة الفرير بباب اللوق ، ثم انتقل الى مدرسة سان مارك ثم الفـرير بالخرنفش ، وتلقى تعليمه الثانـوى في مدرسة فؤاد الأول الثانوية .

نشأ في بيئة محافظة \_ أب مهندس مصرى تدرج في سلك الوظائف الحكومية حتى بلغ اعلى رتبها ، فارضا في منزله صرامة الموظفين، الذين عاشوا مآساة جيل ١٩١٩ \_ ١٩٢٥، وأم تركية تفرط في حب أولادها ، ولكنها كانت من النوع القوى الذي يخفى مشاعره ويعتبر تدليل الأولاد مفسدة لهم .

وكان هذا هو أول خيط حدد شخصية حسين ، فلقد حرم فعلا من الحنان فى طفولته ، ولجأ الى الانطواء وخاصة بعد مجىء أخيه سعيد الى الدنيا ، والذى نال قسطا أوفى من التدليل فى سنته الأولى ، فعاول حسين بعد ذلك أن يضمه اليه ، ولما جمدت عظامه حاول ضمه الى ( العمل السياسى الخطر ) ولم يكن بعد قد تجاوز الثانية عشرة فى حين كان حسين فى السادسة عشرة من عمره -

ولقد تضافرت عوامل أخرى على التأثير في حياته ، فلم

يكن مجتمع أسرته بالمجتمع المقفل ، اذ كانت له أربع خالات لهن عدد من الأبناء في سنه اختلطوا به ، ولكنه كان يقبل فقط على نجيب ومدحت وابراهيم ومصطفى .

ثم كانت العلقة الثالثة من مجتمع حسين توفيق فى طفولته وكان ميدانها نادى المعادى الذى انضم اليه, والده أيضا بحكم وضعه الاجتماعى داخل طبقة كبار الموظفين م

وفى هذه الفترة ظهرت مشاعره العدائية ضد الانجليز، عندما أحس داخل النادى بوجود عالمين: سادة ومستضعفين، انجليز ومصريين، مجتمع انجليزى منعزل متكبر مستقل ومصريون يأخذون وضعا دونهم ويتذللون لهم، وكان معظم المصريين هناك بالطبع من الطبقات الغنية والراقية، والتى ارتبطت مصالحها بالوجود الانجليزى.

ولما بدأ حسين يخرج من عزلته ، أخذ يتتبع أخبار العرب ، وأعجب بالألمان كمقاتلين ، وبرجال العصابات الذين يقاتلون الألمان ، فوجد فيهم بطولات استثارت خياله ، ثم بدأ يدرس أحوال بلاده • • مصر •

فبدأ في معاكسة الانجليز وظهر ذلك في بداية احتكاكه بالبوليس ، عندما سار في شوارع المعادى وخلفه الجنايني النخاص بحديقتهم يحمل اناء به لون وأخذ يرسم على أرض الشروارع علامة ( الصليب المعقوف ) رمز الالمان وقبض البوليس عليه وأجبره على أن يمسح بنفسه ما رسمه .

#### يداية عمله السرى:

اشترك مع زميلين له فى المدرسة الداخلية وهما جول اسود نعيم وأنور فايق جرجس فى احراق عربات الانجليز فى المعادى ، وقد بلغت حوادث حريق السيارات هذه حوالى

الشـــلاثين تقريباً ، الا أن الغــرور ما لبث أن تسـلل إلى شخصيته (١) .

وقد ظهر من تحقيق قضية اشتراكه في مقتل أمين عثمان أنه سبق له الاشتراك مع آخرين في بعض قضايا الشروع في القتل والتخريب:

- ـ الشروع في قتل مصطفى النحاس .
- \_ اشتراكه مع بعض المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه قتل النحاس \*
- \_ شرع مع آخر في قتل الاومباشي البريطاني ميللر .
  - \_ شرع في قتل الاومباشي يونج -
- اشترك مـع آخـرين في خـلال الفترة من ١٩٤٤، م ١٩٤٦،١٩٤٥ في ارتكاب جنايات قتل رجال الجيش البي يطاني وفريق من رجالات مصر \*
- \_ في ١٤ يولية ١٩٤١ وضع النار عمدا في القنصلية البي يطانية بالمعادى •
- \_ وضيع النار عمدا في جراج ملحق بمنزل مستر جراهام
- \_ اشترك مع آخرين خلال سنة ١٩٤٢ في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جنايات قتل وسرقه بالاكراه من رجال الجيش البريطاني •
- \_ شرع في سرقة مسدس الكونستابل فؤاد محمد حسن في ٢٦ فبراير ١٩٤٦ ·

## محمود يحيي مراد:

من مواليد ١٩٢٥ ، وهو ابن على مراد الذي كان يعمل

<sup>(</sup>۱) لطفى عثمان ، المرجع السابق ، ص ٤٠٠٠

ومذكرات وسيم خالد : الكفاح السرى ضد الانجليز ، ص ٤٩٠٠

بدأ حياته الدراسية بمدرسة سعيد باشا الابتدائية بالاسكندرية ثم انتهى فى دراسته الى تخرجه فى مدرسة الهندسة التطبيقية العليا -

ولما توفى والده أقام مع أخيه الأكبر أحمد سعودى حسين ، الذى كان ضابطا بسلاح الطيران الملكى وكان صديقا حميما لأنور السادات ، وحسن عزت وكان ثلاثتهم متشيعين للألمان ، ففى مايو ١٩٤٢ ابان معركة العلمين ، طار هذا الطيار بطائرة من سلاح الطيران وانضم الى صفوف الألمان وانقطعت أخباره ، وفى هذا العام ترك عمر حسين المنزل وسكن مع محمد أحمد الجوهرى ، ولما طرد أنور السادات من الجيش ، قامت صداقة بينه وبين عمر على أساس وحدة الشعور بينهما فى كره الانجليز وعلى أساس مداقته لأخيه الكبير من قبل وقد اتهمته النيابة العامة بالاشتراك فى قتل الامباشى يونج، وفى محاولة قتل النحاس، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل المباشى عمن عمن عثمان (٢) "

#### السيد عبد العزيز خميس:

ولد في ٢٩ مارس ١٩٢٧ ، بدأ حياته في مدرسية المنصورة الابتدائية ، ثم التحق بمدرسة السعيدية الثانوية، ثم كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في قسم التاريخ وظل يدرس حتى وصل الى السنة الثالثة حيث قبض عليه -

وتعرف على حسين توفيق عن طريق محمد ابراهيم كامل ـ ابن خالة ، حسين ـ الذى كان زميلا لعبد العزيز فى المدرسة السعيدية ، وقد التحق أخيرا برابطة النهضة بوحى من حسين توفيق لرصد تحركات المجنى عليه واشترك فى حادث شروع فى قتل النحاس والجنود البريطانيين وبعض المصريين \*

<sup>(</sup>٦) لعلقي عشمان : المرجع السابق ، ص ص ٢١ ، ٢٠٥٠

وأخيرا اتهم فى حادث اغتيال أمين عثمان ، وقد ضبط فى منزله عدد من مجلة أخبار اليوم والمصرى اللتان حملتا صورة حسين توفيق ـ كما عثر على ورقة كتبت فيها أسماء أعضاء لجنة مؤلفة لمد يد المساعدة لمنكوبى « ستالينجراد » ومن بينها اسم أمين عثمان (٢) \*

### محجوب على محجوب:

ولد في  $\Gamma$  يناير  $\Gamma$  بدوى الأصل ، مما كان له أثره في احتفاظه بأخلاق البدو ، والتزم نوعا من الفكر الجامد الذي ارتكن على الخير والشر والحلال والحرام ( $\Lambda$ ) .

خصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية من مدرسة الجيزة الابتدائية ثم التحق بالمدرسة السعيدية الثانوية ، وكان زميل عبد العزيز خميس ، واتهم في الشروع في قتل النحاس مرتين ومقتل الجنود الانجليز وبعض المصريين (٩) \*

كما التحق بالرابطة الفيكتورية ليتعرف على تحركات أعضائها (١٠) \*

## محمد أنور السادات:

كان يبلغ السابعة والعشرين وقت العادث من مواليه قرية ميت أبو الكوم منوفية تربى فى كتاب القرية (١١) ثم انتقل الى القاهرة مع أسرته حيث دخل مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالزيتون ثم مدرسة السلطان حسين بمصر الجديدة وبعدها التحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوية \*

<sup>(</sup>٧) لطفي عثمان : المرجع السابق ، ص ص ٢١ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ •

ملف القضية ، ص ص ٢٥٧ ، ٢٥٢ من الحكم ٠

 <sup>(</sup>۸) وسیم خالد : المرجع السابق ، ص ۷۰ •
 وملف القضیة •

<sup>(</sup>٩) لطفي عمثان : المرجع السابق ، ص ٢١ ·

<sup>(</sup>١٠) لطغى عثمان : المرج ع نفسه ، ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>١١) لطفي عشمان : المرجع السابق ، ص ٢١ .

وسيم خالد : المرجع السابق ، ص ١١٢ ،

ثم التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية منها • والتحق بالجيش ولكن لشبهة تجسسه لحساب الألمان اعتقل فترة حوالي سنتين أو يزيد من عام ١٩٤٢ هرب أثناءها من المعتقل وظل يهيم على وجهه الى أن ألغيت الأحكام العرفية وسقطت أحكام الاعتقال بانتهاء الحرب العالمية الثانية في ١٩٤٥ •

كان من مريدى عزيز المصرى ومعجبا بالألمان ومحبى نشاط الاخوان المسلمين وتردد كثيرا على الشيخ حسن البنا "

تعرف أنور السادات على حسين توفيق عند أحد أصدقائه ، خاصة وأن تصرفات أنور السادات من اختفائه وظهوره أثناء هربه أثارت انتباهه ، وعدرف الأخير انه هارب من المعتقل •

والتقت أهواؤهما على مناهضة الوجود البريطانى ، فعلم من حسين انه منضم الى جماعة تقتل الانجليز ، فكان ان اطمأن كل منهما للآخر ، وكان السادات يقوم بتدريب الجماعة على حمل السلاح واستعماله •

ويعترف أنور السادات في كتابه البحث عن الذات بأنه كان ضمن من خططوا لمقتل أمين عثمان وانه كان يسرقب التنفيذ عن كثب ( ١١ مكرر ) \*

## محمد ابراهيم كامل:

كانت سنه ٢٠ سنة عند اتهامه في هذا الحادث ، تخرج في كلية العقوق أثناء نظر القضية ، وعمل معاميا ٠

وهو ابن المستشار أحمد كامل بمحكمة الاستئناف ، وقد استقال من منصبه بسبب اتهام ابنه وتولى الدفاع عنه -

<sup>(</sup>۱۱ مكرد) ويمكن للقارىء ان يستزبد من هذا الموضوع فى كتاب البحث عن الذات الذى كتبه السيد الرئيس السابق محمد أنور السادات عن حياته ـ القاهرة ١٩٧٨ ، ص ٧١ وما بعدها ٠

<sup>(</sup> الطبعة الثانية في أكتوبرِ ١٩٧٨ ) ٢

وقد كون مع حسين توفيق \_ ابن خالته \_ جماعة الشباب المجاهد لمناهضة الانجليل ، وكان هـو وسـعد كامل ونجيب فخرى يكونون المجلس الاستشارى للجماعة .

واشترك محمد ابراهيم في حادث وضع النار في دار القنصلية البريطانية في المعادى \*

وأخيرا اتهمته النيابة بنفس الاتهامات التي وجهتها الى محمد أنور السادات (١٢) .

#### سعد الدين كامل:

بلغ من السن ٢١ عاما عند القبض عليه واتهامه في هذا الحادث ، كان محاميا ، وقد تعرف على حسين توفيق عن طريق ابراهيم كامل وقد التقت أهواؤهما نظرا لطبيعته العصبية ، وبرغم نفوره الظاهرى من أعمال العنف واحتقاره للمفكرين فيه ، وذلك لأن سعدالدين ولد في وسط حزبي صرف ، وتأثر بمناقشات الحزب الوطني لأن أحد أقاربه كان عضوا فيه ، بل انضم اليه بعضا من الوقت حين احتدم الصراع في الحزب حول محاولات حافظ رمضان السيطرة على الحزب \*

كما قرآ الكثير من الكتب والمجلات ، واتصل بالجماعات الحزبية السرية منها والعلنية •

وكان ممن اشتركوا في أحداث النحاس ومحاولات قتل الجنود الانجلين \*

وأخيرا ضمته حلقة الاتهام في قضية اغتيال أمين عثمان (١٣) -

#### محمد معمود عبد الكريم:

ولد في ٢٤ أغسطس ١٩٢٤ ببلدة ادفو ، وتعلم في مدرسة قنا الابتدائية ثم انتقل الى مدرسة اسوان الثانوية ،

<sup>(</sup>١٢) لطفي عشمان : المرجع السابق ، ص ٢٢ ·

<sup>(</sup>١٣) وسيم خاله : المرجع السابق ، ص ٧٣ ٠

ثم حضر الى القاهرة ليستكمل دراسته في المدرسة الخديوية الثانوية ، ثم التعق بكلية الهندسة (١٤) .

فهو فتى قروى من أعلى الصعيد ابن لقروى بسيط ، وقد حضر الى القاهرة ومعه شقيقه عندما لم يكن والدهما يعطيهما قدرا كافيا من العناية ، وقد اكتسب محمد محمود نتيجة ذلك الحرص في الحياة والاعتماد على النفس •

وتعرف على حسين توفيق نتيجة زمالته له فى الفصل فى المدرسة الثانوية ، ثم تعرف على محمود يحيى مراد فى كلية الهندسة وعرض عليه الانضمام الى الجمعية السرية فوافق وانضم الى الشعبة التى كان يرآسها محمود يحيى بلكان أمينا لصندوقها ثم ترقى حتى وصل الى منصب عضوية مجلس ادارة الجمعية •

اتهم في الاتفاق الجنائي والشروع في قتل النحاس وبعض الجنود الانجلين \*

وأخيرا وقع في دائرة الاتهام في مقتل أمين عثمان (١٥) • نجيب حسين فغرى:

ولد في ٢٩ مارس عام ١٩٢٤ ، ابن المستشار حسين فخرى المستشار السابق ، وكان طالبا بمعهد العلوم المالية والتجارية ، كنما كان أحد خريجي كلية فيكتوريا ، وابن خالة حسين توفيق (١٦) .

وقد بن أقرانه فى تفتحه الذهنى وأصالة تفكيره ، عطف على زملائه وخبأهم فى داره عندما طاردهم البوليس ، ولم يشترك فى أعمال العنف التى ارتكبوها •

الا انه ورد اسمه ضمن من اتهموا في الشروع في قتل

<sup>(</sup>١٤) لطفى عثمان : المرجع السابق ، ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>١٥) وسيم خالد : المرجع السابق ، ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) لطفي عثمان : المرجع السابق ، ص ٢٣ ؛

النحاس والجنود الانجليز، ثم أخيرا اتهم في هذا العادث(١٧)

### مدحت حسين فغرى:

شقيق نجيب حسين فخرى من موالايد ١٩٣٧ تلقى علومه في الناصرية الابتدائية ثم مصر الجديدة •

واشترك مع شقيقه وناله ما نال أخيه من الاتهامات (١٨)

## • سعيد توفيق أحمد:

من مواليد ١٩٢٩ ــ شقيق المتهم حسين توفيق ، وكان لدى اتهامه طالبا بمدرسة فؤاد الأول الثانوية -

واتهم بذات الاتهامات السابقة (١٩) .

#### • مجدى عبد العزيز أبو سعدة:

من مواليد ١٩٢٨ وكان لدى اتهامه فى هـنه القضية طالبا بكلية الزراعة بعد أن نال تعليمه الابتدائى فى مدرسة المنصورة الابتدائية ثم تعليمه الثانوى فى المدرسة السعيدية الثانوية •

وهو ابن عبد العزيز أبو سعدة عضو مجلس النواب • وقد اتهم بنفس الاتهامات السابقة (٢٠) •

#### أحمل وسيم خالل:

بلغ السادسة عشرة عند اتهامه في الحادث وهو ابن محمد خالد صاحب جريدة الدستور .

وكان طالبا بالمدرسة السعيدية الثانوية حيث تعرف بالمتهمين واندفع في تيارهم •

<sup>(</sup>۱۷) وسيم خالد : المرجع السابق ، ص ٧٤ ·

<sup>(</sup>١٨) لطفي عثمان : المرجع السابق ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۱۹) المرجع تقسه ، ص ۲۶ •

<sup>(</sup>۲۰) المرجع نفسه ، سي ۲۶ ، ر

واتهم في حادث الهرم بان شرع في قتل محمد ممدوح الشلقاني ، وقضايا أخرى لسرقة الأسلحة •

## • مصطفى كمال حبيشة:

كان في السادسة عشرة من عمره لدى اتهامه في الحادث وهو ابن كمال حبيشة المحامي والذي شعفل منصب وكيل وزارة الداخلية من قبل •

واتهم من قبل في حادث الهرم والاتفاق الجنائي -

### • معمد على خليفة:

كانت سنه ٢١ سنة عند اتهامه ـ طالب بكلية الهندسة، وقد دخل الجماعة عن طريق صديقه محمود يحيى مراد •

واتهم من قبل بالاتفاق الجنائي ٠

## • محمد عبد الفتاح الشافعي:

سن ٢٣ سنة طالب بكلية الهندسة \_ وصديق محمود يحيى مراد "

اتهم بالاتفاق الجنائي على القتل (٢١) •

#### • عباس محمود مرشدی:

سن ٢١ طالب بكلية الهندسة وهو ابن ناظر مدرسة النعديو اسماعيل وقد اتسم بالمرح وخفة الروح

اتهم بالاتفاق الجنائي على القتل •

#### 🕳 على عزيز دياب:

سن ١٩ تلقى تعليمه الابتدائى بمدرسة الزيتون الابتدائية ثم اخيرا التحق بمدرسة القبة الثانوية حيث تم القبض عليه بتهمة الاتفاق الجنائى على القتل فى هذه القضية -

<sup>(</sup>٢١) لطفي عثمان : المرجع السابق ، ص ٢٤٠٠

كان أبوه مفتشا بوزارة المعارف · وكان يتميز بالرجولة والصرامة ·

## • أحمد خيرى عباس:

كان في التاسعة عشرة من عمره عند اتهامه في هـذه القضية بالاتفاق الجنائي على قتل أمين عثمان \*

كان طالبا بالمدرسة السعيدية ثم التحق بكلية الهندسة

## • أحمد محمد خليل العلواني:

سن ١٩ طالبا بمدرسة المعلمين العليا بعد أن أتم تعليمه الثانوي بمدرسة فؤاد الأول الثانوية

واتهم بالاتفاق الجنائي على القتل -

## • كامل محمد ابراهيم الواحى:

سن ١٩ طالب بمدرسة فؤاد الأول الثانوية (٢٢)

#### عید الهادی محمد مسعود:

سن ٢١ تخرج في كلية الآداب وكان يعمل مدرسا ويصفه وسيم خالد بأنه «كان صورة متجمدة معنطة لطبقة الأفندية التي استفادت من ثورة ١٩١٩٠٠ مثقف ثقافة سطحية يقرأ كثيرا ولا يهضم شيئا » (٢٣) ٠

## € جول اسود نعيم:

سن ٢٠ تخرج من مدرسة الفرير وعمل موظفا بشركة الهواء السائل واتهم في حادث سجن الأجانب -

ثم اشترك مع حسين توفيق في تأليف جمعية الشباب المجاهد \*

<sup>(</sup>٢٢) لطفي عثمان : المرجع السابق ، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢٣) وسيم خالد : المرجع السابق ، سي ٧٢٠٠

## • أنور فائق جرجس:

سن ٢٦ تخرج من مدرسة الفرير بالخرنفش ثم التحق بمعهد ماركوني للاسلكي ، تطوع في الجيش البريطاني واشترك في معركة العلمين ، ثم ترك الجيش واشتغل أخيرا في تجارة أجهزة الراديو واصلاحها .

اتهم بالاشتراك مع حسين توفيق بوضع النار عمدا في سيارة مستر شنتون (٣٤) -

<sup>(</sup>٢٤) لطفي عثمان : المرجع السابق ، صي ٢٥ م.

الفصل الثالث:

اجراءات المحاكمة



ثوقشت في هذه الجلسة (١) قضية الاتفاق الجنائي التي اثارها كل من الأساتذة شوكت التونى ووهيب دوس عن موقف عبد العزيز خميس ومحبوب على محبوب ودار النقاش محتدما حول ان القانون كان لا يعاقب على هذا الاتفاق في عام ١٩١٠، أما القانون الجديد فنص على معاقبة من يقارف هذا العمل والتمسوا تفسير الفقهاء والاختلاف بين النصوص بهدف الوصول الى ثغرة يخرجان منها المتهمين م

وفى هذه الجلسة كذلك طالب على الخشخانى المحامى عن حسين توفيق وشقيقه ومحمد ابراهيم كامل ببطلان تحقيق النيابة ، لأن اعترافات المتهمين كانت تحت تأثير مخدر أعطى للمتهمين ، وأن النيابة عاملت المتهمين بقسوة ووضعتهم فى حجرات مظلمة ، ومنعت عنهم الطعام وان هذه الأساليب لا يقرها القانون -

وذكر الأستاذ الطاهر حسن المحامى عن محمد ابراهيم كامل ان رجال البوليس كانوا ينامون مع المتهمين ليحصلوا منهم على الاعترافات •

وقال حسين توفيق ان البوليس طلب منه أن يجمع أكبر عدد من المتهمين لاشراكهم معه في الجريمة حتى تخفف المسئولية عنه ، فلم يجد أمامه الا أصدقائه وأقاربه فاعترف

<sup>(</sup>١) جلسة أول ديسمبر ١٩٤٧ وتدوولت القضية في الجلسات في أيام متتالية بعد ذلك الطفي عثمان : المرجم السابق ص ٢٩٠٠

عليهم ، كما ذكر ان محمد ابراهيم كامل لم يشترك في أى عمل \*

ووقف الدفاع ككل في وجه النيابة العامة على انها لجأت الى الغش وتلفيق التهم واسنادها الى المتهمين ـ ودفعت النيابة ذلك بأن الدفاع انساق وراء أقوال المتهمين ، ولم يطلع على أوراق التحقيق -

وفى نهاية الجلسة قرر القاضى تأجيل نظر المعارضة الى جلسة ٢٦ مايو ١٩٤٦ مع استمرار حبس المتهمين » (١) \*

وفى جلسة ٢٦ مايو عرضت القضية وتقدم بعض المحامين من هيئة الدفاع بطلب الى القاضى يلتمسون فيه التأجيل لأن ملف القضية لم يكن قد تم طبعه الا منذ خمسة أيام مضت ولهذا لم يتمكنوا من الاطلاع على القضية ، كما انه كان مكونا من أربعة آلاف صفعة وطلبوا التأجيل لاستكمال الاطلاع (٢) فقرر القاضى التأجيل لجلسة ٢٧ مايو

وفي هذه الجلسة طلب المحامون عن المتهمين الطلبة السماح لهم بتأدية الامتحانات فوافق القاضي مبدئيا وطالب النيابة باتخاذ اجراءاتها نعو ذلك الطلب الاان ادارة الأمن العام رفضت ذلك خشية هرب المتهمين .

وقد تقابل المحامون مع النائب العام حول هذا الموضوع فوعدهم بالاتصال بوزين الداخلية •

وعليه قرر القاضى تأجيل نظر المعارضة لجلسة ١٥ سبتمبر ١٩٤٦ مع استمرار حبسهم على أن تنظر طلبات الافراج في جلسة خاصة (٣) .

وفى هذه الجلسة رفضت المعكمة مطلب الدفاع بدخول المتهمين الامتحانات استجابة لتوصية ادارة الأمن العام بوزارة

<sup>(</sup>١) الأهرام : قضية الاعتداءات السياسية ٢١ ابريل ١٩٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الأمرام ٢١ ابريل ١٩٤٦ قضية الاعتداءات السياسية .

<sup>(</sup>٣) الأهرام ٢٦ مايو ١٩٤٦ قضية الاعتداءات السياسية •

الداخلية ، وتأجلت لجلسة ١٠ يونيــة ١٩٤٦ مع استمرار حيس المتهمين ٠٠

وفى هذه الجلسة تقدم الدفاع عن كل من أحمد وسيم ومحمد أنور السادات ومحمد أبراهيم كامل ومصطفى كامل حبيشة وعزيز دياب وعبد العزيز خميس وعباس المرشدى وعمر أبو على ومحمد الشافعي وجول اسود وكامل محمد ابراهيم بطلب للافراج عن المتهمين على أساس بطلان التحقيق بادعاء أن الاعترافات التي أدلوا بها ذانت تملى عليهم ، كما أن حسين توفيق لم يكن صادقا أو جادا فيما الصقه بهم من التهامات •

واحتدم النقاش بين الدفاع وممثل الادعاء لفترة امتدت الى عصر ذلك اليوم ، واخيرا صدر قرار قاضى المعارضة بالافراج عن ثلاثة من المتهمين هم:

- ۱ ــ محمد ابراهیم کامل ۱
  - ۲ ـ عزیز دیاب ۰
  - ٣ ــ جول اسود ٠

بكفالة قدرها خمسين جنيها لكل منهم ، واستمرار حبس بقية المتهمين (٤) \*

و تأجلت القضية بعد ذلك الى ١٥ سبتمبر لمرض الأستاذ مصطفى الشوربجى والأستاذ وهيب دوس المحاميان ثم تأجلت الى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٤٦ حيث عقدت برئاسة الامام الخريبى القاضى وفى هذه الجلسة قرر حسين توفيق ان ما اعترف به كان تحت الضغط والارهاب الذى تعرض له ومن ثم فهو غير صحيح ، لأنه منى بأنه اذا ما اعترف سيخرج من السبجن ، وان المحقق هو الذى أملى عليه هذه الاعترافات .

<sup>(</sup>٤) الأهرام ١١ يونية ١٩٤٦ قضية الاعنداءات السياسية •

<sup>(</sup>٥) الأمرام ١٦ سبتمبر ١٩٤٦ فضية الاعتداءات السياسية •

كما قرر بقية المتهمين أن الاعترافات التي وردت عسلي السنتهم كانت ملفقة بمعرفة النيابة •

وطلب الأستاذ زكى عريبى المحامى الافراج عن محمود يحيى مراد ومحمد على خليفة وأحمد خليل الحلوانى المتهمين بتهمة الاتفاق الجنائي •

كما قال الأستاذ زهير جرانة المحامى عن محمد أنور السادات ان حسين توفيق لم يتعرف عليه الا قبل الحادث بيومين وهذه الفترة لا تكفى لأن يعطيه ثقته فى الاشتراك معه فى مثل هذا الحادث (٦) -

وذكر الأستاذ بسطا شكرى المحامى ان الاعتراف لا يكون دليلا الا اذا كان صادرا عن ارادة سليمة وفى ظروف عادية ، وهذا لم يتوافر فى التحقيق •

وقال أمين عامر المحامى عن محمد عبد الفتاح الشافعى، أنه انضم الى جمعية سرية لم يعرف اسمها أو اغراضها ولم يكن يعرف ان من أغراضها القتل ، كما ان اعترافات المتهمين عليه لا قيمة لها ما لم تتأيد بادلة -

وطالب الدفاع عن كامل الواحى بالافراج عنه لأنه انضم الى جمعية سرية لطرد الانجليز وهى آمنية كل مصرى وطنى ولم يكن يعلم ان الأمر سيصل به الى هذا (٧) -

أما الأستاذ الشوربجى المحامى فاتهم النيابة بأنها اتخذت السرية التامة في اجسراء تحقيقاتها ، ومنعت المحامين من الحضور مع موكليهم أثناء التحقيق معهم \*

وشكا الأستاذ فتحى رضوان المعامى من استعمال القسوة مع المتهمين بايداع سبعة منهم حجرة واحدة وكان بينهم حسين توفيق ، وطلب الاطلاع على دفتر السجن لمعرفة ما اذا كانت الحجرات قد ضاقت بالمسجونين أم أن الغرض من هذا

<sup>(</sup>٦) الأحرام ٣٠ سبتمبر ١٩٤٦ قضية الاعتداءات السياسية ٠

<sup>(</sup>V) الأهرام أول أكتوبر ١٩٤٦ قضية الاعتداءات السياسية ·

هو وضع حساين توفيق مع المتهمين للتأثير عليهم وحملهم على الاعتراف -

وقال أنور السادات « اننا نعامل معاملة الحيوانات في السجن ، فضلا عن رداءة السجن من الناحية الصحية » (٨) •

وبجلسة ٢ أكتوبر ١٩٤٦ قرر حسين توفيق أن جول السود لم يشترك معهم في جمعيتهم ، وانهم اجتهدوا في ابعاده ، لأنهم لاحظوا ان ميوله المانية ( والدته كانت آلمانيه الجنسية ) .

وتعرض عبد المجيد الشرقاوى المحامى عن عبد العزيز آبو سعدة لسرية التحقيق ومنع المحامين من الحضور بينما سمح للبوليس بذلك (٩) \*

وبعد سماع كل هذه المناقشات أصدرت المحكمة قرارها بالافراج عن كل من محمد كامل الواحى ، ومحمد على خليفة، ومحمد عبد الفتاح الشافعى وعباس المرشدى وأحمد خيرى بكفالة مالية قدرها عشرين جنيها لكل منهم ، واحالة القضية وباقى المتهمين الى محكمة الجنايات (١٠) .

ولقد بدأ تداول القضية في جلسات المحاكمة اعتبارا من ٢٢ ديسمبر ١٩٤٦، وفي هذه الجلسة تنحى رئيسها وهو المستشار حسن فهمى البسيوني عن نظر القضية ، لأنه سبق أن عرضت عليه من قبل قضية اشعال النار في جراج المستر جراهام وكان متهما فيها بعض المتهمين في هذه القضية الا أنها قيدت ضد مجهول ، والقانون لا يسمح له بنظر هذه القضية في ظل اشتراكه في تحقيق السابقة ، وبناء عليه أحيلت القضية الى دائرة أخرى (١١) \*

وبجلسة ١٢ فبراير ١٩٤٧ رفض المتهمون الحضور

<sup>(</sup>٨) الأهرام ٢ أكتوبر ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>٩) الأصرام ٣ أكتوبي ١٩٤٦ .

<sup>(</sup>١٠) الأهرام ٨ أكتوبر ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱) الأصرام ۲۳ ديسمبر ۱۹٤٦ ٠

بسبب تعديل قفص الاتهام ، واتصل حمادة الناحل المحامي بالمتهمين معاولا اقناعهم بالعضور والكنهم أصروا على الرفض م

ثم دارت مناقشة طويلة بين الدفاع والنيابة حول احالة المتهم حسين توفيق الى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية (١٢) -

ولقد فحص حسين توفيق من حيث قواه العقلية ووصل تقرير الطب الشرعى عن حالته ووزع على هيئة الدفاع(١٣)

وفى جلسة ١٦ ابريل رفض المتهمون مرة أخرى الوقوف داخل قفص الاتهام وقال حسين توفيق أنه لا يجوز معاملة المتهمين أمثاله هذه المعاملة الشاذة وحاول الدفاع اقناعهم بالعدول عن موقفهم ، ولكنهم رفضوا ، وعقدت الجلسة فى غرفة المداولة برئاسة المستشار عبد اللطيف محمد ، وطلب الدفاع التأجيل لعدم استكمال اطلاع المحامين على ملف القضية ، كما أن الدفاع لم يكن قد استكمل دراسة تقرير فحص حسين توفيق عقليا .

وطلب الدفاع الطبيب الشرعى لمناقشة ما ورد فى هـذا التقرير وبعد اعتراض المحكمة على هذا الطلب عادت ووافقت على ندب الدكتور أحمد حسين سامى مدير مصلحة الطب الشرعى والدكتور محمد محمد عمارة أستاذ الطب الشرعى للاطلاع على التقرير، ومعرفة ما اذا كان حسين توفيق يعاني من ( السيكوباتية ) ومدى تأثير هـذه الحالة عـلى مسئوليته الجنائية مع التأجيل لجلسة ١٧ أكتوبر ١٩٤٧ على أن يقدم الطبيبان التقرير قبل نهاية شهر مايو ١٩٤٧ (١٤) .

ومرت القضية بعدة جلسات نوقشت فيها أمور فقهية بحتة تخرج عن موضوعنا ٠

<sup>(</sup>١٢) الأهرام ١٣ فبراير ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>١٣) الأهرام ١٠ ابريل ١٩٤٧ ٠

<sup>(</sup>١٤) الأهرام ١٧ ابريل ١٩٤٧ •

# مرافعة الأستاذ حسن أنور حبيب وكيل النيابة:

ظلت المحكمة مشكلة من الهيئة الآتية:

المستشار محمد صادق حمدى ، والمستشار ابراهيم خليل المستشارين بمحكمة الاستئناف .

ومثل الادعاء فيها الأستاذ عبد الرحمن يوسف حتى جلسة ١٥ يناير ١٩٤٨ حيث أصيب وكيل النيابة بمرض كان عضالا قضى نحبه على أثره "

فأعيد تشكيل الهيئة بجلسة لا فبراس ١٩٤٨ على النحو التالى:

المستشارين محمد صادق حمدى وابراهيم خليل ومثل الادعاء الأستاذ حسن أنور حبيب الذى أنيط به الادعاء (١٥)

وفي هذه الجلسة حضر المتهمون ودفاعهم ، وطلب ممثل النيابة وقتا كافيا للاطلاع على أوراق القضية بعد مقدمة استهلها بقوله « هـنه أول مرة أحضر فيها ممشالا للنيابة العمومية في هذه القضية ، وقد أبت الظروف السيئة أن أتحمل هذا العبء الثقيل وهو عبء تنوء به الجبال فقنه فوجئنا بمرض زميلي حضرة الأستاذ عبد الرحمن بك يوسف مرضا خطيرا أرجو له السلامة منه ، فعهد لي سعادة النائب المام أن أمثل الاتهام في هذه القضية ، ولا أقصد بالاتهام أن النيابة تقف ضد المتهمين ولكنه الاتهام الذي ينزع الى اظهار الحقيقة فقط أمام القضاء ، الذين نرجو الله أن يعينهم ويوفقهم الى اظهارها \_ وهـو غاية ما تصـبو اليـه المحكمة ، لهذا اتجه الى المحكمة بالرجاء أن تمكنني من الفرصة اللازمة لاستيعاب أوراق التحقيق، وقد طالت أوراقها وطالت واستيعاب ما دار بجلسات المعاكمة وهي عديدة وان هـنه الفرصة انما لا يمكن أن تقل عن أربعة أشهو في أقل القليل » \*

<sup>(</sup>١٥)، ص ٦٤٤ من القضية ، المحاكمة الكبرى ، ص ١٩٠ وما بعدها ٠

وقد أجلت المحكمة بناء على طلبه نظر القضية الى جلسة أول مارس ١٩٤٨ وفى هذه الجلسة استعرضت الهيئة حالة المتهم حسين توفيق الذى أدخل المستشفى القبطى لاجسراء عملية جراحية بتصريح منها وأجلت المرافعة لجلسة ٢٧ مارس ١٩٤٨ حضر المتهمون مارس ١٩٤٨ حضر المتهمون الا أن العمل فيها بدأ بنعى عبد الرحمن يوسف وكيل النيابة الذى كان قد قضى نحبه فنعاه رئيس الجلسة كما اشترك معه في ذلك لفيف من المحامين الموجودين "

ومن الجدير بالذكر أن المتهمين أنفسهم نعوا الفقيد فقد وقف المتهم عبد الهادى محمد مسعود وقال « ان المتهمين جميعا يشاركون القضاء والنيابة والدفاع الحزن والأسى على هذا المصاب الأليم » \*

وفي جلسة ١٠ ابريل ١٩٤٨ بدأ ممثل النيابة الجديد حسن أنور طه حبيب مرافعته فقال « هذه القضية قيل ان من أهم بواعثها حادث يوم ٤ فبراير عام ١٩٤٢ ذلك الحادث المشئوم ، والواقع وأنا ممثل النيابة العمومية ورجل مصرى، أعتبر أن هذا اليوم وصمة في جبين الامبراطورية الانجليزية، وسيطل دليلا صارخا على البربرية التي هوى اليها الانجليز في ذلك اليوم الأغبر ، لأنهم قابلوا الوفاء بالنكران ، والاحسان بالاساءة ، ولكن هذه القوة الغاشمة وقفت مدحورة أمام البسالة والاقدام والشجاعة التي لقيها ممثلوها في رمن وادى النيل ، ومناط أمله ، ملكنا فاروق الأول حفظه الله ، واننا سنظل نلعن الانجلين أبد الدهر ماداموا معتلين لبلادنا، ولو كانوا في أجدب بقعة من بلادنا ، وانه ليخيل الى ان كل باب يغلق كأنما ينغلق في وجوههم ، وان كل حجر بأرض الوادى ود لو طار في جباههم ، وان كل كلب ينبح انما يصرخ في وجوههم ، اخرجوا اخرجوا من هذا البلد انجلاء ووحدة وادى النيل ، ولكن كيف البلوغ الى ما نصبو اليه جميعا ، وكيف السبيل اليه ، أيكون بالتناحر والتنابز فيما بيننا أيكون بأن يهاجم يعضنا بعضا فننقسم شيعا وفرقا ، ثم يقوم

منا نفر من الشباب أعماه الغضب فتاه حكمه على الأمور ، يقتل القادة منا والرجال، فيسود بلادنا جو من الفزع والتوتر والقلق والخوف كل يتوجس الشر أينما راح ، وكل يخشى القدر أينما حل فتتبلبل الخواطى ، ويفلت الزمام ، فيذهلنا هذا عما ألم بوطننا ، وننشغل بتطبيب جراحنا الداخلية عن مكافحة الافعوان الأجنبي وعن مداواة جرح الوطن البالغ ، فنعطى هذا الافعوان فرصا يسمم بها جراحنا المرة بعد المرة ، باشهاعة الخهلاف والتفرقة ، ونزيد الأمه وبالا ، فنثخن أنفسنا بجراح تصيب الصميم من وطننا ، اللهم ان هذا منكل لا يرضيك فالهمنا يا ربنا من أمرنا رشدا ، فنعن أحوج ما نكون الى رحمتك والى عنايتك فلنتق الله في أنفسنا، وليتق الله كل مصرى في أخيه المصرى ، ملتقين حول دستورنا السماوى الا وهو القرآن الكريم ، وليس أكمل ولا أحسن من أن نعود الى حب الله والدين فتصفوا نفوس الشباب وتمتلىء صدورهم رحمة وبعدا عن الشر ومظاهره ، وعن الرجس في أي لون من ألوانه ، وعن الدم واراقته ويفهم الشباب أن حب الوطن من الايمان ، وأن الله حرم قتل النفس الا بالحق وان الله فرض طاعة ولى الأمر « وأطيعوا » الله ، وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » \*

وعاود حديثه بعد عدة مقاطعات من الدفاع كاثبات بعض الطلبات وطلب عرض بعض المتهمين على الأطباء ، فقال :

«حضرات المستشارين • • كان لابد لى أن أقدم بهذه المقدمة ، وحسبى هذا لأنى لا أريد أن أخوض فى ذلك المحادث ، ومن المستول ، لأن ذلك يقتضى تحقيقا ولأنه لا يجب أن نأخذ بظواهر الأمور •

يا حضرات المستشارين

أعرض على عدالتكم اليوم قضية عصبة من المغرورين ساءت أغراضهم ، وعميت أبصارهم ، وأغواهم الشيطان • •

(أشار الى حسين توفيق) هذا القاتل الذى بدأ حياته بقتل الحيوان، وانتهى الى قتل البشر مسذا الفتى كما قال أهله وزوده معالجوه، لديه غريزة الاجرام التى تابعت نموه محتى بدا فى هذه الصورة التى ترون، ألستم ترون معى من بروز جبهته وطول أطرافه أنه أشبه الى القرد خلقا وخلقا معنى بدأت هذه العصبة أعمالها الاجرامية بمحاولات اغتيال بعض الأفراد الانجليز ثم بمحاولات أثمة لاغتيال رفعه النحاس باشا وانتهت الى حادث مقتل أمين عثمان باشا ما وانتها الى حادث مقتل أمين

ان قتل أمين عثمان باشا وما سبقه من اغتيال الشهيد أحمد ماهر باشا وما شابههما من الجرائم والاعتداء عسلى القادة والزعماء كلها جرائم ذات حدين أحدهما صوب الى صدر القتيل والآخر صوب الى صدر الأمة والحرية • • حرية الرأى والعقيدة • • ان هذه الجرائم مهما كان الباعث عليها خلاف في الرأى هو شر الجرائم • • فلو ان من برز من هؤلاء الزعماء أطاح براسه من خالفه في رأيه لأقفر المجتمع من الصلحين • •

وبعد فان أمين باشا مهما اختلف النظر اليه وتباينت الآراء فيه ، لم يكن رجلا عاديا ، أو هملا من العامة ، بل كان من أصحاب الرأى ، له عقيدته التي يؤمن بها ومذهبه الذي يسير عليه ، لأنه يعتقد ان خطأ وان صوابا أن رأيه فيه الخير للوطن ، وقد يكون محقا وقد يكون مخطئا • \* وان أمين باشا أعرب عن رأيه وأبداه ، فلم لم يناقشوه ، ولم لم يحاربوه بنفس سلاحه وهو اتخذ مذهبا أذاعه بلسانه وعقله ، فلم لم ينودوا هم بعقولهم وألسنتهم » \*

ثم تناول وكيل النيابة بعد ذلك حرية الكلمة وحرية التعبير عن الرأى وانها أمور طبيعية كفلها القانون -

ثم تناول موقف النيابة وحقها في مباشرة متابعة دعواها ممثلة للمجتمع وبدأ سرد الأدلة على كل تهمة لكل متهم مبتدئا

بحسين توفيق المتهم الأول والفاعل الأصلي محاولا الربط بين أوصاف الشهود له وبين الواقع بعد عملية العرض القانوني، ثم اعترافه أمام وكيل النيابة الأستاذ القاويش ، وتصريحه بكراهيته للمجنى عليه وما ضبط معه من أوراق تحمل تاريخ وقوع الحادث « أنا ذاهب لمهمة خطرة » وكان اعترافه بعيد أربعة أيام من تاريخ الحادث وتحدث في اعترافه « عن الجمعية وكيف رأت قتل النحاس باشا فلما فشلت المحاولة قررت الجمعية قتل أمين باشا وقال انه أطلق على أمين باشا ثلاث رصاصات وهرب واعترف بالقاء القنبلة وعن اهداف الجمعية وأفرادها وأغراضها كما هو موضح بالأوراق ومن أغراضها استقلال مصر ، ومن الطبيعي أن الاستقلال امنية الجميع ، ولكن الطعن على انسان أنه خائن لوطنه أمر لا يقره انسان ، ثم تحدث حسين أيضا عن الشروع في قتل النحاس باشا ، ثم عاد حسين توفيق وكرر هذا الاعتراف في يوم ١١ يناير وقد تقدم هذا الاعتراف اقرار بخط حسيين توفيق يؤيد اعترافه السابق ، وبحادثتي بونج وميللر ، وسلم فأورد كل ما جاء بهذا الاعتراف ثم عاد في يوم ١/١٣ وسئل فأقل بناء على اقرار موقع عليه منه يعترف على شريكه في قتل أمين عثمان هو محمود مراد وواصل اعترافاته كتابة ، على كل من اشتركوا معه ٠٠٠ واعترف محمد محمود الجوهري وخميس محجوب اعترافات مفصلة ٠٠٠ ان حسين ينكر هذه الاعترافات ويقول انها لم تصدر منه وقال أسباب كثيرة منها ما يرجع الى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والخوف على أخيه وانه اندفع الى هذه الروايات في هذا الجو وهـو لا يزال شاب حدث ٠٠ وقد دفع ان حسين عنده اعتالال نفسانی » \*

ثم جعل وكيل النيابة يناقش مواقف بقية المتهمين • انتهت هذه الجلسة وتأجلت لليوم التالى لاستمرار المرافعة ، ولكن حدث في جلسة اليوم التالى أمر غريب هو

حضور النائب العام ، ووقف قبل أن يبدأ وكيل النيابة مواصلة موافعته وقال:

ان الكلمة التي قدم بها أمس زميلي الأستاذ أنور حبيب لمرافعته كانت فيها تعبيرات وتشبيهات ومجازات لم أشك حين اطلعت عليها في الصبحف انها جاءت خلاف مراده ووقعت بعيدا عن مقصوده نتيجة للتعرض لمخاطر الارتجال وآثرا عرضيا لجو القضية في نفسه ، على ان تلك العبارات بما حوت من شئون السياسة، الخارجية يصعب في الواقع تبرير ارسالها على هذا النحو ، كما يصعب ربطها بظروف الدعوى، لذلك قد استأذنت زميلي أنور بك فأذن لي أن أصرح بأن تلك العبارات لا تعبر بحال عن رأى للنيابة العامة » \*

وهنا ثارت ضجة بين أرجاء القاعة وقال حسين توفيق «هذا قول لا يقوله الا الانجليزى » وقال أنور السادات «كان أحرى بسعادة النائب العام أن يترك كرسيه ولا يقول هذا الكلام ، وانى لافضل أن أشنق ولا يقال ما قاله سعادته ، ان رئيس الحكومة قال في مجلس الأمن ، ان الانجليز عصبة لصوص فلا محل لسحب ما قاله حضرة وكيل النيابة «كما ردد بعض، المتهمين ثائرين مثل هذه الأقوال ، ومختلف العبارات حول هذا المعنى »

ثم عقب الأستاذ وهيب دوس المحامى بقوله « لى رجاء هو الا يثبت شيء مما قاله سعادة النائب العام • • أن ساعادة انور بك حبيب لم يكن مرتجلا بل كان محضرا لكلمته في أوراق وهو ممثل النائب العام في هذه القضية •

وعقب كل من حمادة الناحل المعامى بقوله يثبت هذا فى المعضر ليكون شهادة عليه وأحمد رشدى المعامى وانتهى الى قوله « نرجو ألا يكون صحيحا أن الحكومة حين قرأت الكلمة التى قالها انور بك حبيب أرادت أن تتدخل فى الأمر ، وذلك هو السبب فى كلمة سعادة النائب العام ، ونرجو ألا يكون تدخل الحكومة صحيحا

فرد النائب العام: أرجو أن يثبت في المعضر ألا تدخل مطلقا من الحكومة وأن النيابة العامة حرة مستقلة ولا سلطان عليها من الحكومة ولا من أي جهة أخرى ، وانما لاحظت ان عبارات وكيلي في المرافعة كان يمكن أن يعبر عنها بما يتفق واللغة القضائية » \*

وصاح أنور السادات « ان كلمة أنور بك حبيب أمس قال عنها سعادة النائب أنها لا تعبر عن رأى النيابة ولكن أنور بك لم يصرح أمس الا بالجلاء ووحدة وادى النيال ، وهذه أمنية لكل شخص في الأمة \*

وكان تعقيب النائب العام « يخيل لى ان هذه العبارة جاءت من باب التحمس وأنا انما قصدت وقلت ما جاء بهذه المقدمة من عبارات ومجازات ، وأما فيما يتعلق بالجلاء ووحدة وادى النيل فلا شأن لها بالقضية ولم تأت على لسان شاهد من الشهود ، ولا شأن لها في هذه القضية وللمرافعات اداب يجب أن تراعى » \*

وانتهى الموقف بالفاتة من الأستاذ حمادة الناحل المحامى لهيئة المحكمة ألا تتأثر وجدانيا بما دار فيكون ذا أثر على أحكامها قبل المتهمين ، وطلب رئيس الجلسة من ممثل النيابة مواصلة ادعائه ، فتحدث عن موقف المتهم محمد أنور السادات وكانت تهمته الاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة (مقتل أمين عثمان) -

وكان حسن أنور حبيب وكيل النيابة كما سيبدو من مرافعته مقتنعا بموقف هذا المتهم ، فسرد تاريخ حياته منذ كان ضابطا بالجيش المصرى ووصل الى رتبة يوزباشى « والواقع أنه شاب بدأ حياته بنجاح كما يبدأها كل شاب مجد » • ولكن يبدو أن لاحقه سوء الحظ فأشيع عنه انه أيام كان ضابطا عام ١٩٤٢ انه يتآمر مع الألمان (١٦) ورمى بأنه

 <sup>(</sup>١٦) ركزنا على موقف هذا المتهم لأنه كانت له مواقف بارزة أثناء سير المحاكمة وفي مرافعة النياية العامة .

يتجسس لحسابهم وأجرى معهم تحقيق في عهد وزارة النحاس باشا هو وزميله حسين عنت ، وانتهى التحقيق الى فصلهما من الجيش وفي نفس اليوم اعتقلا بأمر عسكرى » ثم يستمر في سرد هروبه مع هذا الزميل وتسميته (بالحاج) وتأليفه شركة سيارات وجراج للسيارات « ويبدو ان سوء العظ لازمه فلم يوفق في أعمال الشركة \* ويبدو ان الانتقال والهرب وما تبع ذلك من الجهد ، والفشل ، كل هذا جعله يثور على الأوضاع الى أن وجهت اليه تهمة الاشتراك في مقتل أمين عثمان باشا والعوادث الأخرى » \*

وأضاف وكيل النيابة بالنسبة لظهـور اسمه في هـنه القضية ، ان هذا حدث فقط يوم ٦ يناير ١٩٤٦ أثناء سؤال نجيب فخرى الذى قرر أن اسم (الحاج) كان يتردد على لسان حسين توفيق على أساس أنه كان يعرفه « وكلمة (الحاج) كانت مفتاحا للبوليس دله على انور السادات ، فقام البوليس بتفتيش منزله ومن ذلك التاريخ ١١ يناير ١٩٤١ اتصـل انور السادات بجو هذه القضية ووجهت له التهمـة وسـتل فأنكر كل شيء وأنكر صلته بمقتل أمين باشـا » ويسـتطرد الادعاء بأن الأدلة التي تجمعت في حقـه تمثلت في اعتراف حسين توفيق عليه بأنه اشترك معـه في حادث الشروع في قتل النحاس باشا •

ثم بدأ يحدد الأدلة ثم العدول عنها:

فكانت الأدلة اعتراف حسين توفيق عليه وورود ذكره في اعترافات عمر حسين ومحمد على خليل التي لم تخرج في فحواها عما اعترف به حسين توفيق \*

أما العدول عنها فقد سردها وكيل النيابة في اسهاب عندما ناقش عدول حسين توفيق نفسه عن اقواله بالنسبة له وذلك في التحقيق يوم ٢٤ فبراير ١٩٤٦ « وقال ان سبب اتهامه له يرجع الى رغبته في اظهار الجمعية (١٧) بمظهر

<sup>(</sup>١٧) وهي الجمعية التي شكلها حسين توفيق لأغراض الاغتيال السياسي ٠

أقوى مما هى عليه ، وعندما عرض عليه أنور السادات لم يستعرف عليه ، وفى نفس اليوم عدل خميس وقال أن اعترافه كان بايماء من حسين ، وكذلك عدل الجوهرى ، وفى يوم ٢/٢٩ عدل أيضا عمر حسين أبو على وقال ان حسين توفيق أحمد هو الذى أوحى اليه أن يقول ما قال » \*

وبدأ يناقش هذا الموقف بالتعجب والتشكيك •

وهكذا كان وكيل النيابة أقرب الى الدفاع عنه من الادعاء ضده ، وهذا مرجعه لسببين ، أولا ان النيابة العامة لا تسعى لالصاق الاتهام بقدر اماطة اللثام عن حقيقة الاتهام ، وان مبدأها هو تبرئة عدد من المتهمين المشكوك في اتهامهم خير من ان يزج ببرىء في ساحة العقاب \*

ثانیا: ان الاتهام لم یکن مقتنعا بما سیق من أدلة قبله، أو لم تکن هذه من القوة بمکان یستطیع بها الاتهام أن یسوقه الى ساحة العقاب، وبهذا تظهر نزاهة القضاء المصرى، حتى عندا مروره في أدق الظروف، كما ظهر في هذه القضية، وفي موقف هذا الوكيل بالذات كما سبق وعرضنا، فموقف وطنى تحمل تبعته هو، فكان مثار اعجاب حتى من خصومه \_ متهمین ودفاعهم \_ ومثار حقد من السلطة، تلك التى عادت فتوارت في خجل كموقف النائب العام "

وهـكذا كانت مصر أولا ، مصر في القضاء النزيه ، ومصر في وجه الاحتلال •

ثم جعل وكيل النيابة يتنقل فى مرافعت وادعائه بين بقية المتهمين ، فكان موقف محمد ابراهيم كامل ، الذى كان أبوه من رجال القضاء وترافع أمامه هذا الوكيل مرات «واليوم أقف موقف الاتهام وابنه فى قفص الاتهام ، ولكن كما قلت الواجب شىء والعاطفة شىء آخر » وكيف ان اسمه ورد فى اعترافات حسين توفيق ووجود كتابه «علم الحيوان» فى بيت حسين ، وكيف ان تفتيش منزله لم يسفر عن شىء .

ثم من بعد ذلك سريعا على مواقف بقية المتهمين ، مناقشا موقفهم جميعا من تهمة الاتفاق الجنائي ، وقد تداخل معه آكثر من مرة مكرم عبيد باشا في نقاش فقهي حول هدا الاتهام -

وانتهت الجلسة في ذلك اليـوم قرابة السـاعة المالثة

## مرافعة الادعاء بالعق المدنى (١٨):

ان موقف المدافع عن آصحاب التعويض (الحق المدنى) يختلف عن كل من الادعاء والدفاع عن المتهمين ، فاذا ذان الادعاء ببحث الأدلة المقدمة ضد المتهمين مبرزا الدافع اليها، ومفوضا الأمر للمحكمة فيما يراه غير ذى قيمة ، واذا كان الدفاع عن المتهمين يحاول جهده ابعاد الاتهام عن المتهمين ، ومقدما المبررات لما يراه محيطا برقابهم ، فان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى انما يبرز بشاعة الجرم والاتار التى ترتبت على ارتكابه والقاء الضوء على ما نال المجتمع ككل واصحاب الحق فى التعويض بصفة خاصة من غرم على يد مقارف الجريمة ،

ولذا فاننا بعد أن أوردنا مرافعة الادعاء (النيابة العامة)، والتى كانت لها أبعادها الوطنية والنفسية، والتى أثارت موقفا عجيبا تفجر عن مقدمتها، ثم ابرزت نزاهة الادعاء فى اظهار مواقف بعض المتهمين (أنور السادات) وكيف أثبتت ان الادعاء ليس خصما لدودا للمتهم بقدر ماهو خصم نزيه، يقرر ماله وما عليه بغير حرج أو حقد •

والآن نعرض لمرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى ، ونقصيد من هذا:

<sup>(</sup>١٨) قصدنا عرض مرافعات بذاتها لأن لها وضعها المعيز في القضية : كمرافعة الادعاء ومرافعة ، الادعاء بالحق المدنى ، لأنها تعرضت لمرضوعات الفضية ، وفتحت أبواب البحث فيها ، كما أنها تعرضت لمواقف أبرزتها في مكانها ، أما المرافعات العامة فجاءت نغطية لما أثارته هذه المرافعات وردا على ما أوردتها من مواقف ،

أولا: اظهار رأى آخر في أمين عثمان ثار بشأنه جدل ونقاش سياسي من أولى الأمر في السياسة ، ناقشه معهم جهابذة الدفاع في ذلك الحين •

ثانيا : كَشَفْت مواقف بعض الساسة المصريين في علاقهم بالانجلين \*

ثالثا: قدم رأيا وناقش موقفه من أهم سبب في اغتياله وهو حادث يوم ٤ فبراير ١٩٤٢ .

بدأ المرافعة (١٩) في هذا المجال الاستاذ عبد اللطيف ( بك ) محمود المحامى ، مستهلا حديثه بالدفاع عن امين عثمان كمصرى مبرئه مما وصفوه به ، ولكنه وصفه بانه لم يكن منزها عن كل منزلق ، بل آنه ككل ساسة مصر في ذلك الحين يسعون تقربا وزلفي للانجليز ، ولكن أمينا كان يقصد « تحقيق قصد السبيل » •

طرح تساؤلا في قالب استنكار ، « وهل كان أمين عثمان هذا المصرى الوحيد وزيرا أو غير وزير الذى سلك هذا الطريق على انه هدو الذى يوصله الى مصلحة بلاده !! » واستطرد قائلا « استعرضوا كل الوزراء والمشتركين في العكم الآن من الوفديين الذين قيل بتغوفهم من ممالأة الانجليز د قد كانوا الى الأمس القريب يصفقون لهم ، وكانوا يلوحون لهم ، هل كان الوفد من سنة ١٩١٩ الى ١٩٤٨ هو الذى يتعامل مع الانجليز ، أروني وزيرا واحدا لم يعمل على معاولة الانجليز ويصادقهم ويتصل بهم ، ويعمل على معاولة التفاهم معهم على أن يصل من وراء ذلك الى قصد السبيل ، ان استطعتم أن تذكروا لى اسما لم يسع الى مفاوضة الانجليز ، ولم يعمل على مصادقتهم ، حق لكم آن تقولوا ان أمين عثمان صنيعة الانجليز ، أما القول بأن رجلا قام في اعتقاده أن هذا على هذا القتل ، فليس هذا من العدل في شيء » -

 <sup>(</sup>۱۹) المرافعات والرد على ما أوردتها من موافف ص ۷۱۳ من ملف تضية جلسة
 ۱۱ ابريل ۱۹٤۸ •

ان في التمعن في هذا النص من حديث المترافع تظهدو عدة أمور:

أولا: تمييع الخطأ الذي ارتكبه أمين عثمان في مصانعة الانجليز بشكل أكثر من أقرانه ، وذلك بتوزيع التهمة على الجميع ليقل نصيبه منها •

ثانيا : تشتيت نظر الاتهام بين كل الوفديين -

ثالثا : تصویب مصانعة الانجلین والتزلف الیهم الی الوفد بذاته -

رابعا: ينتهى بأنه هو نفسه غير مقتنع فى داخله بموقف امين عثمان من مصانعة الانجليز ، وذلك فى عبارة « أما القول بأن رجلا قام فى اعتقاده ان هذا هو السبيل ـ فى نظره \* \* \* » \*

خامسا: انه مع النيابة في مرافعتها بأنه يشــتم منهما معــا؛ عدم اقتناعهما بمــوقف أمين عثمان السـياسي تجـاه الانجليز، ولكنهما يستنكران الجزاء وهو القتل -

ثم يفتح الباب \_ كما سبق وأشرنا \_ أمام قضية كانت لب الأسباب جميعا وهى قضية كا فبراير ١٩٤٢ ، فقال « أقول لحضراتكم ان المناقشات التي تناولت موقف النحاس باشا من الانجليز وكذلك أمين عثمان وحادث كا فبراير وقصته ، تلك القصة المزيفة المزورة التي قامت على قلب الأوضاع » وأشار الى أن زميله الأستاذ ابراهيم فرج المحامي سيتولى عرض هذه النقطة •

وهــكذا فتح باب النقاش في حادث ٤ فبراير الذي استغرق مئات الصفحات من القضية ما بين شاهد اثبات وشاهد نفى ، ومن وقف بين بين حتى لا تناله الأقلام والنقود، والذي لخصناه في جزء سبق بعنوان « موقف أمين عثمان من الانجليز » •

هذا العادث الذي كان سببا واضحا للاغتيال ، وانتهى

ابراهيم فرج المحامى أيضا الى استنكار القتل كأسلوب للانتقام ، وانما مقارعة الحجة بالحجة هو الأنسب فى تناول السياسة ومستقبل الأمة .

#### \*\*\*

تدوولت القضية جلسات عددا كانت آخرها جلسة الحكم بتاريخ ٢٤ يولية ١٩٤٨ وكانت كلها مناقشات سياسية ، وجدل فقهي حول نقاط قانونية بحتة -

تناولت الاتهامات التى قدم بها المتهمون للمحاكمة ، سنلجالى تلخيصها، ومناقشة الأدلة التى تفيد التاريخ على وجه الخصوص ـ بعيدا عن :

ا \_ الاتهامات أو الأحداث التي وقعت خلف حادث اغتيال أمين عثمان باعتباره لب الدراسة -

٢ ــ المناقشات الفقهية والجدل حول النقاط القانونية
 البحتة لأنها تخرج عن نطاق دراستنا التاريخية (٢٠) .

٣ \_ الأحــداث الدقيقة والتقارير التي قد تذهب بالدارس للقضية بعيدا عنها وفي هـنا سنعتمد كثيرا على حيثيات الحكم على أساس أنها:

١ \_ تحوى تلخيصا دقيقا وشاملا للاحداث ٠

٢ ــ معايشة كاتبها لظروف المحاكمة بل ووقوع الأحداث مما يعطى الدراسة حيوية اكثر ، فيعيش القارىء الأحداث فاتها •

٣ \_ أنه اذا كانت القضية هي المصدر الأساسي للدراسة فان حيثيات حكمها هي أدق ما في هذا المصدر -

<sup>(</sup>٢٠) حوت أوراق القضية سؤال معطم الساسة حول نقاط سياسية وأسهبت في السؤال عنها فلم نوردها حتى لا تشتت القارىء سيما وانها تخرج عن موضوع القضية ، كقضية الشروع في قتل النحاس باشا وغيره ، أما النقاش السياسي حول حادث ٤ فبرايو فقد اوردناه ضمن الفصل الرابع من القسم الأول •

ك ـ انها تحوى جدلا ونقاشا للأدلة وتصور الاحداث موضوعيا ووجدانيا ، ومن هذا كله سيكون هذا الجزء من الدراسة قاصرا على الفاعلين الأصليين لحادث اغتيال امين عثمان ومناقشة موقفهم ، بما يخص دارس التاريخ وليس لدارس القانون •

#### \*\*\*

بالنسبة للمتهم الأول حسين توفيق أحمد -

فقد سبق تناوله من قبل وكيف ارتخب العادت ، وقد حدث ان اعترف تفصيلا بذلك مشركا معه المتهمون : معمود يحيى مراد ومحمود احمد الجوهرى وعمر حسين ابو على والسيد عبد العزيز خميس ومحبوب على محبوب ومحمد انور السادات ومحمد ابراهيم كامل وسيعد الدين خامل ونجيب حسين فخرى ومحمد محمود كريم "

وقد لخص اعترافه بالنسية لهم فيما ورد في قائمة الاتهام التي قدموا بها الى المحاكمة

الاانه عاد وانكر ما اعترف به ، معللا اعترافه بانه وقع تحت ضغط وتهديد سلطات التحقيق (النيابة العامه)، وان اعترافه جاء كما قال « لانقاذ ما يمكن انقاذه » الاان الاتهام ثبت ضده من اعترافه وشهادة الشهود ، ونتيجة تعرفهم عليه عندما عرض عليهم عرضا قانونيا ، فقد تبين من كل هنذا أنه ذهب لاغتيال أمين عثمان مسلحا بقنبلة ومسدس ، واستعان بالمتهمين الخمسة التالين له في قائمة الاتهام فأطلق هو المسدس فأصاب المجنى عليه والقى القنبلة فأصابت من أصابت ممن ورد ذكرهم في قرار الاتهام .

ونجد ان المتهم الذى نوقش موقف بعد المتهم الاول (حسين توفيق) هو محمد أنور السادات! ولذا أشرنا الى ان له وضعا متميزا في هذه القضية ، ادعاء ومرافعة ثم حيثيات ، وفي مساحات كبيرة من القضية •

فالمناسبات التي أوصلت اليه كانت:

أولا: ما ورد على لسان المتهم العاشر نجيب حسين فخرى فى تحقيقات النيابة من ان المتهم الآول حسين توفيق كان على صلة به (الحاج) وهذا الحاج كان ضابطا فى الجيش المصرى وفصل منه، وكانت هذه العلاقة وطيدة -

ثانیا: ما قرره حسین توفیق فی اعترافه عن ظروف تعرفه به عن طریق المتهم الرابع عمر حسین أبو علی وزیارته له ووصفه لمنزله، وأنه فهم منه \_ ای من السادات \_ انه عضو فی جماعة تضم بعض العسكریین، وتعمل علی مناهضة الانجلیز، وانه انضم الی جمعیة حسین توفیق، وكان یعلم آن من اغراضها قتل الانجلیز والزعماء المصریین الموالین لهم، وانه كان متفقا معهم علی قتل النحاس باشا وآمین عتمان "

ثالثا: اشتراكه في حادث القاء القنبلة على سيارة النحاس باشا حسب اعترافات المتهم الأول (٢١) .

رابعا: ما قرره المتهم الثانى محمدود يحيى مراد فى تحقيقات النيابة من انه علم من حسين توفيق ان المتهم السابع وهو المشهور باسم (الحاج) من اعضاء الجمعية وانه راه مع المتهم الأول واستعرف عليه -

خامسا: ما قرره المتهم الثالث معمود أحمد الجوهرى فى تعقيقات النيابة من ان السادات كان يعضر اجتماع الجمعية ، وأنه تكلم فى موضوع قتل النحاس باشا وطالب باتهامه لوجود أمور أخرى كان يرى وجوب الانتهاء منها ، وأضاف انه سمع من حسين توفيق أن السادات هو الذى أحضر القنبلة التى استعملت فى حادث النحاس وانه أحضر كذلك قنابل أخرى •

سادسا: ما قرره عمر حسين أبو على \_ المتهم الرابع \_ فى تحقيقات النيابة من أنه تعرف على السادات عن طريق صداقته لأخيه الطيار سعودى وانه كان واسطة تعرفه على

<sup>(</sup>٢١) استبعدنا الحديث عن هذه القضايا لانها خارجة عن موضوع الدراسة وهو اغتيال المين عثمان •

حسين توفيق ، وكان من رأى السادات معاقبة كل من النحاس و أمين عثمان ، باعتبارهما مسئولين عن حادث ك فبراير ١٩٤٢ •

سابعا: اعتراف المتهم الخامس السيد عبدالعزيز خميس بتعرفه بالسادات ، وانه فهم منه أنه عضو في جماعة تعمل على مناهضة الانجليز ، وانه كان يجتمع به بعد مصرع امين عتمان ، وأنه هـو الذي أبلغـه باعتراف المتهـم الأول في التحقيق أمام النيابة باقتراف الجريمة ، وأنه كان من رايه استمرار قيام الجمعية بأعمالها •

وأمام كل هذه الأدلة ظل السادات ينكر كل ما يسند او ينسب اليه منها وقد سانده الدفاع على الأسس الآتية:

أولا: ان اعترافات بعض المتهمين عليه ان هي الا أقوال متهم على متهم ، لا تنهض دليلا بذاتها عليه ، فضلا عن أن مردها الى المتهم الأول حسين توفيق ، وقد ذكرها الباقون نقلا عنه ، وقد عدل بعض المتهمين عن أقوالهم .

ثانيا: أنه كذب واقعة مد الجمعية بالسلاح واستحضاره القنابل .

ثالثا: ضياع أصل الورقة التي وجدت في ملابسه وعدم الاعتماد على الصورة الى غير ذلك من النقاط القانونية الأخرى، فضلا عن عدول حسين توفيق عن اعترافه على السادات بجلسة تحقيق النيابة يوم ٢٣ فبراير ١٩٤٦ -

وهكذا ضعفت الأدلة قبله \_ الأمر الذي أخذت به المحكمة في أسبابها فبرأت ساحته .

#### المتهم محمد ابراهيم كامل:

قدمته النيابة العامة متهما مستندة الى:

ا ــ أقوال حسين توفيق من أنه عضو معه في الجمعية التي من أغراضها قتل الانجليز وفريق من رجالات مصر •

۲ ــ أقوال المتهمين: محمود يحيى مراد ومحمود أحمــ د
 الجوهرى وعمر حسين أبو على والسيد عبــ د العزيز خميس
 بأنه عضو فى الجمعية ويعلم أغراضها

٣ ـ العثور بمنزله على جرابى مسدسين ووجود أثار مقدوفات نارية باحدى حوائط سطح منزله نتيجة التمرين على استعمال المسدس \*

الا انه بعد مرافعة الدفاع لم تطمئن المحكمة الى هـذه الأدلة ومن ثم برأت ساحته .

#### سعد الدين كامل:

كانت أدلة الاتهام قبله تنحصر في الآتي :

ا \_ اعترافات حسين توفيق من أنه كان عضوا فى الجمعية وانه تعرف عليه عن طريق محمد ابراهيم كامل وانه كان ضمن من اتفقوا على اغتيال أمين عثمان الاانه عدل عن هذه الأقوال •

۲ \_\_ اعتراف كل من المتهمين محمود يحيى مراد ومحمود أحمد الجوهرى على انه اشترك فى حادث الشروع فى قتـل النحاس وحادث اغتياله أمين عثمان •

الا أن المحكمة ازاء انكاره وما أثاره الدفاع عنه من شكوك حول أقوال المتهمين لم تطمئن الى سلامة هذه الأدلة فبرأته -

## نجيب حسين فغرى:

كانت الأدلة قبله محصورة في الآتي:

أولا: أقوال حسين توفيق فى تحقيقات النيابة من النصمامه الى جمعيته لقتل الانجليز ومن والاهم من المصريين، وانه باعتباره من المجلس الاستشارى الذى كان مكونا منه ونجيب فخرى ومحمد كامل وسعد كامل، اتفق معه على قتل أمين عشمان •

ثانيا : اعتراف المتهم السيد عبد العزيز خميس عليه -

الا ان عدول حسين توفيق عن اعترافاته ، وأضاف ان ما كان بينهما كان مجرد كلام لم يدخل الى حين التنفيذ خاصة وان وضعه هو ومحمد كامل وسعد الدين كامل كأعضاء في الحزب الوطنى أمرا يتنافى ومبادىء الجمعية التى لم تكن توافق على ضم أعضاء حزبيين \*

كما تشككت المحكمة في أن يكون ضمن اللجنة الاستشارية ومن ثم حكمت ببراءته .

# محمد محمود كريم:

لم يضبط في أول الأمر ، وانما عندما ورد ذكره في اعترافات حسين توفيق يـوم ١٦ يناير ١٩٤٦ ضمن من اشتركوا في حادث مقتل أمين عثمان ، بأن كان ضمن أعضاء « الجمعية » ، ثم ورد ذكره كذلك في اعترافات معمود يحيى مراد يوم ١٨ يناير ١٩٤٦ ، ثم اعترف عليه أيضا محمد محمود كريم •

وعلى هذا ألقى القبض عليه ، وأنكر فى أول الأمر ، ولكنه عندما علم باعترافات حسين توفيق أرسل خطابا الى النيابة العامة ، يعرض فيه انه لديه معلومات خطيرة يريد ابداءها .

وبدأ يعترف أمام المحقق على تفصيلات تكوين «الجمعية» وأهدافها وشعبته هو وهي شعبة كلية الهندسة ، وكان معظم أفرادها في مجلس الادارة ، ثم بدأ يعترف على تفاصيل حادث الشروع في قتل النحاس •

وبالنسبة لحادث أمين عثمان فقد أقر بأنه اجتمع هـو ومراد وآخرون في منزل مراد حيث عرضت فكرة اغتيال « الخائنين » ومنهم أمين عثمان ولم ينفذوها بل أجلوها ، ولكن مجلس الادارة اتخذ قرار اغتياله لميوله الانجليزية واشتراكه هو والنحاس في حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ بل ان المجلس قرر أيضا في ذلك اليوم التخلص من مكرم عبيد لاشتراكه هو أيضا في هذا الحادث •

من أجل ذلك قدمته النيابة بتهم هي :

ا ــ تهمة الاشتراك مع حسين توفيق فى حادث اغتيال أمين عثمان بطريق الاتفاق -

۲ \_\_ الاشتراك في جريمة «الشروع في قتل» التي ترتبت
 على حادث اغتيال أمين عثمان \*

٣ \_ الاشتراك مع حسين توفيق في حادث النحاس باشا •

٤ \_ وبقية الاتهامات التي أسندت اليه ٠

وقد قضت المحكمة بادانته ٠



# شهود المحاكمة ومناقشات الدفاع (١)

نورد هنا تلخيصا لأهم ما ورد من نقاط دارت حولها شهادة أهم الشهود في الحادث أمام المحكمة ، وركزنا حول ما تناول أمين عثمان منها:

# شهادة مصطفى النحاس:

تناول أول الأمر قضية الشروع في قتله هو \_ وهذا خارج عن موضوع دراستنا \_ ثم سئل عن كيفية تشكيل الوزارة عقب حادث ك فبراير ١٩٤٢ ، فبدأ حديث عن تاريخ الوزارات من عام ١٩٤٠ ، العدا ، وأحوال البلد ومقابلاته مع الملك ونصعه بضرورة الاصلاح ، ثم انتقل الى الأحوال العامة في وزارة حسين سرى ١٩٤١ وسياحته في الوجه القبلي قبيل العادث ، والاتصال به وهو في قنا لطلبه للقصر ، ثم عودته ومقابلته للملك ، ووصف الجو العام والاندار الذي أرسله السفير البريطاني للملك \_ ومعاولات الخروج من الأزمة باستدعاء زعماء الآحزاب الى اجتماع في القصر ودور أحمد حسنين في هذا ، ومناقشة رفض الانذار واصدار الاحتجاج عليه \_ ثم وصفه لمعاصرة القصر بالدبابات وطلبه مرة ثانية من القصر واصرار الملك على أن يؤلف هو وطلبه مرة ثانية من القصر واصرار الملك على أن يؤلف هو الوزارة ، ورفض لهذا الطلب أول الأمر فقال له الملك « آمرك

<sup>. (</sup>١) اعتمدنا في هذا على كتاب المحاكمة الكبرى للطفي عثمان ـ وصحيفة المصرى في تلك الفترة •

بهذا » وناقش معه الأمر على أساس أن الزعماء اتحدوا على الرفض كشكل من أشكال الاحتجاج فقال « أنا صحاحب الشأن • أنا آمرك لازم تقبل وتؤلفها الليلة وتذهب الى السفير لتخبره بذلك وطلب امهاله للغد وقال أحمد ماهر أنه ان قبل يكون على أسنة رماح الانجليز «فقلت اخرس انتم الذين جئتم على آسنة رماح الانجليز ووصلتم بالبلد الى هذه الحالة • النحاس أشرف منكم كلكم» وحسم الملك الموقف وأمره بتأليف الوزارة ، وأنه فهم أن كلاما دار بين الملك والسفير لا يعلمه، وتقابل مع السفير واحتج على الحادث ، وأخذالسفير يسترضيه ويسأله عن رغبته فطلب منه سحب الانذار فسعبه وأخبره السفير بأنه لم يختره لصفته الشخصية وانما كزعيم الأغلبية السفير بأنه لم يختره لصفته الشخصية وانما كزعيم الأغلبية النحلف ، وناقش مع السفير مسألة سوء الحالة الاقتصادية المعب نتيجة الصرف على جيش الاحتلال »

وردا على سؤال الأستاذ الخشخانى: قال أن الاندار كان تنفيذيا وليس تهديديا ولم يرض أن يأتى بتفاصيل اكتر حتى لا يدخل العرش فى الحديث والعرش فوق كل المنازعات، واستمر النحاس فى الحديث حول التفريق بين الحالة التهديدية الأخرى التنفيذية \*

ونوقش فى مسائة الوزارة القومية والوقدية فقال محتدا: يستحيل على حكومة أن تمشى وبها أجناس مختلفة والسفينة تغرق ، وذكر أن وزارته كانت على شقاق مستمر مع السفارة وحاكم عام السودان سواء فيما يتعلق بالتدخل أو غبره -

ولما سئل عن مدى تدخل الانجليز فيما بين ١٩٤٢ - ١٩٤٤ أجاب أنه كان ضدهم وضد أى تدخل أجنبى أو من جانب السراى ولذلك ساءت الأحوال فى نهاية الفترة بينه وبينهم ، وسأله زكى عريبى المحامى عن أن قبول الحكم يوم غفيراير فيه تعدى على سلطة الملك فقال ان الملك هو الذي أمره بذلك ،

أما عن علاقته بامين عثمان فقال ردا على هذا السؤال من حمادة الناحل المحامى انها بدأت سنة ١٩٣٦ أثناء المفاوضات وأنه كان يريد أن ينجح المفاوضات فكان يختار الأشخاص الذين يستطيعون معاونته ومنهم أمين عثمان •

وساله وهيب دوس المحامى عن علاقة أمين عثمان بالانجليز وحاكم السودان فقال له أنها كانت علاقة طيبة وهو متخرج من كلية فيكتوريا التي تعمل على ايجاد صلات طيبة بين المصريين والانجليز وأنه يعتقد أن أمين كان يقدم الصالح الوطنى على الصداقة •

وساله عن رأيه في خطبة أمين عثمان فقال انه يعجب بتشبيه أمين عثمان ، وعن اسناد الحكم الى أمين عثمان قبل ١٩٤٢ عقب استقاله على ماهر نفى ذلك ٠

ثم عاد فى جلسة اليوم التالى وقال أن أمين عثمان لم يكن معه فى رحلته الى الصعيد ولم يعضر اليه قط ولما اعترض على أيوب المحامى على موقفه يوم كا فبراير وهو الذى كان ينادى بالاستقلال ووقع معاهدة ١٩٣٦، وان هذا الاندار يمس الاستقلال والمعاهدة ، أجابه بأنه أجاب على هذا فى محضر الاجتماع ، وكان ضد هذا التدخل ، وألقى باللائمة على الأحزاب الأخرى على أساس أن تفرقهم هو الذى تسبب فى حادث كا فبراير "

وبدأت المحكمة والدفاع مناقشته في موضوع الكتاب الاسود وظروفه ومعاولة تقديمه للمحاكمة ، وتدخل الانجليز في ذلك ؛

أما عن أمين عثمان فقد سأله شوكت التونى المحامى حول خطابه الذى ذكر فيه الزواج الكاثوليكى ، وهل وافق هو عليه قال نعم •

# شهاد زكى على باشا:

وهو معام كان وكيلا لمعكمة النقض والابرام "

دارت شهادته حول حادث ٤ فبراير وقال أن معلوماته تنحصر فيما قرره له صديق بالقصر وليس أحمد حسنين ، ووصف حالة حصار القصر بالدبابات وآخبره انه قال له هذا ليكون على علم ويتصرف اذا حدث اكثر من هذا وأن السبب هو تهديد الانجليز لتكليف النحاس بتاليف الوزارة \*

ولما اتصل بالنحاس تليفونيا نفى علمه بالحادث وقال له أنا لا أستطيع أن أفعل شيئًا ، وأضاف انه نبه الزعماء الآخرين بخطورة الموقف وأنه وقع معهم احتجاجا عليه \*

وأجاب على سؤال حول علم أمين عثمان المسبق بالحادث بقوله أن أمين كان يعلم أن النحاس والوفد يجب أن يعود للحكم وذلك بناء على معلوماته وأضاف ان النحاس كان يزور أمين عثمان الذى كان متصلا بالسفارة فى هذا الشأن ، ونفى معرفته ما اذا كان أمين عثمان يقوم بالدور ممثلا لنفسه أو ممثلا للوفد وشهد بأن النحاس كان يوفق بين مصلحة البلاد وبين ما هو مطلوب من السلطة غير الشرعية .

وردا على سؤال من فتحى رضوان عن موقف أمين عثمان في حادث كا فبراير قال أن امين كان يرى أن الوفد يحب أن يمود للحكم أما أنه كنان مدفوعا بهذه الفكرة أو غيره فلم يعرف \*

#### شهادة على ماهر:

بدأ شهادته بحديث مطول عن ضرورة توحيد القدوى الوطنية كى تخرج مصر من محنتها ، وأنه ينظر الى المستقبل

ويتناسى الماضى لأن الماضى يؤثر في الدءوة الى التعاون والوحدة التي تحتاجها البلاد \*

وبالنسبة لأمين عثمان فسرد موقفه بأنه أحيل الى المعاش في أول أو ثاني جلسة لمجلس وزارته لما علق في نفسه منن قيامه بدور الوسيط في معاهدة ١٩٣٦ ثم أن الوزراء كانوا يخشونه لصلته بالانجليز ، كما أنه كان مهملا في عمله كوكيل للوزارة ومستولا عن أعمالها اكثر من الوزير فكان يترك عمله الى أعمال خارجية حيث كان يقضى معظم وقته لدى السفير الانجليزي فكان معطلا للعمل •

وبعد احالته للمعاش طلب تعيينه في البنك الأهلى وقبل هناك ، وزاره السفير البريطاني بعدها ولم يكن يعلم باحالته للمعاش وقال له « اتعشم أن تعتمد على امين باشا في المسائل الصغيرة منك الى ومن السفارة اليك » •

وسئل عن ماهية هذه الأعمال فقال انه كان يقدوم بالوساطة أو ضابط اتصال بين الوزارة والسفارة ، وأضاف آن أمين قام بأشياء غير مشرفة في مفاوضات ١٩٣٦ ـ هي عملية التمهيد للمفاوضات والتي أشرنا اليها في علاقة أمين عثمان بالانجليز ـ وأن احالته الى المعاش كانت بداية سوء العلاقات بين على ماهر والانجليز \*

ثم تناول بعد ذلك العلاقات التاريخية بينه وبين الحكومة البريطانية أثناء توليه الحكم كرد على سؤال من المحكمة واستغرق بقية الجلسة خصوصا مسألة دخول مصر الحرب وتجنيبها ويلاتها \*

وفى جلسة اليوم التالى ناقشه حمادة الناحل المحامى فى معلوماته عن حادث ك فبراير ووصفه بأنه اعتداء على رمن الدولة وعلى الشرف الوطنى وان الأمر مدبر من الداخل ولم يأت به السفير وحده وألقى بالتدبير على أمين عثمان ، وقال عنه رجل زكى فى الناحية التى كان يشتغل بها دائما ، له من القدرة أن يتصل بخصومه وأعدائه ويتظاهر أنه صديق ،

أمين عثمان كان يريد أن يكون وزيرا بل ان طال عمره كان يطمع في كراسي الرياسة وكان مستر ريد يشسير اليه بأنه رئيس وزارة في المستقبل -

وتحدث عن زيارته له في القصر الأخضر وطلب أنه في خدمته وكان يحدثه عن مصطفى النحاس كزءيم أغلبية خارج البرلمان وأن أحمد ماهر زعيم أغلبية داخل البرلمان وسرد بعد ذلك اجتماعات الملك بالنحاس ليلة الحادث وما دار بينهم في اجتماع الزعماء، وتناول في شهادته مسألة المعتقلين واعتقاله هو وأسلوبمعاملته في المعتقل، ثم سأله حمادة الناحل عن الموقف يوم ٤ فبراير فكرر كثيرا مما قاله وجهل كل شيء يعرفه عن أمين عثمان بعد ذلك \*

### شهادة حافظ رمضان باشا:

دارت شهادته حول الوصف الدقيق لأحداث كا فبراير منذ الانــنار الانجليزى للملك بتشـــكيل النحــاس للـوزارة والا سيتحمل الملك التبعة ، والمشـاورات التى دارت حـول اقناع النحاس بتشكيل حكومة قومية تجرى بعدها انتخابات ثم تشكل حكومة بعدها حسبما تؤدى هذه الانتخابات م

وكان رأيه هو ازاء الاندار ألا تشكل حكومة الا بعد أن يسحب الاندار وهو ما عاد اليه المجتمعون لما رفض النحاس ما عرض عليه من حلول وأنه وقع مع الموجودين ورقة بأن الاندار اعتداء على سيادة البلاد ، وكان النقاش بينه وبين فتحى رضوان المحامى حول موقف النحاس من الاندار وأنه لم يكن يعرف ملابسات موقف النحاس من هذا ثم تطرق النقاش الى الكتاب الاسود والمحاكمة التى كانت ستعقد للنحاس وتدخل لورد كيلرن في الموضوع ، ثم أشار الى موقف الحكومات التى توالت من اعلان مصر الحرب من أجل حضور المحكومات التى توالت من اعلان مصر الحرب من أجل حضور مؤتمر السلام ، واعترف بأنه يعرف أن النحاس وأمين عثمان الوفدية منحا لقب « سير » ثم تناول العلاقات بين الحكومتين الوفدية والانجليزية "

وناقشه ابراهيم فرج المحامى حول نفس الموقف ليلة عنراير ومنح الأوسمة للنحاس وأمين عثمان ، وأنهم لم يكونوا وحدهم الذين نالوا هذه الأوسمة ، وكان نصيب أمين عثمان في هذه الشهادة أنه في وزارة محمد محمود باشما رفض صدقى التعاون معه في وزارته وطلباحالته للمعاش، وطلبه الى مكتبه ووجده مؤدبا وعرض عليه رغبة محمد محمود وحسم الموقف بأن يطلب أجازة ستة شهور \*

وقال بالنسبة لخطبة أمين عثمان بزواج مصر من انجلترا ، أنا قرأت سخافة بهذا المعنى وسأله مكرم عبيد حول تزوير الانتخابات بعد ١٩٣٦ ضد الحزب الوطنى والكتلة الوفدية فمنعت المحكمة الاجابة على هذا السؤال -

### شهادة بركات باشا:

ناقشه زكى عريبى المحامى حول المعاملات المصرية بين مصر وانجلترا في عهد تولى أمين عثمان وزارة المالية فأحاله الشاهد الى محاضر مجلس الشيوخ آنذاك فهى ثابتة فيها كما أحاله اليها أيضا ردا على سؤاله عن دفع مصر نفقات الجيش الانجليزى ـ كما تناول دين انجلترا لصالح مصر والذى قارب \* • ٥ مليون جنيه وأصر على احالته الى مضابط مجلس الشيوخ، وان كان قد أكد على أن انجلترا كانت تقترض من مصر دون أن يدرى الناس ، مما أدى الى التضخم ، وان أمين باشا كان على علم بذلك \*

وناقشه الأستاذ لطفى جمعة المحامى حول أنها كانت فرصة لاجلاء الاحتلال بناء على هذا الدين بعكس أيام أن توطدت أقدامه عندما كانت مصر مدينة فرد بأنه أجريت مقاصة وأصبحت انجلترا مدينة بمبلغ ٩٠ مليون جنيه وأنه اذا سوى الدين مرة أخرى فستكون انجلترا غير مدينة ٠

وسأله أحمد رشدى المحامى حول أثر الغرض الوطنى من الناحية المالية بأنه يتردد بين النفع والضرر لأن الدين بعد

أن كان دينا عاما له صفة دولية والبلاد غير ملزمة أصبح دينا خاصا بمصر وقد أسهم أمين عشمان في اعادة جعله دينا دوليا ولم يعرف كيف حوله لأنه لم يكن في الوزارة ، كما لم يجب بصراحة عن سؤال زكى عريبي المحامي حول فوائد تمويل هذا الدين هل هو كسب سياسي أم لا ولما سئل عن موقف أمين عثمان من هذا الدين سنة 35/1 نفي معرفته شيئا عنه في ذلك الوقت وان المسائل الاقتصادية للبلاد لا تنفصل عن الاعتبارات السياسية وأن السياسة المالية المالية كان فيها جانب التساهل والمجاملة مع انجلترا "

ثم أجاب عن أسئلة دارت حول ضبط ديوان المحاسبة لمخالفات مالية ارتكبت لصالح الانجليز فقال ان هناك مخالفات تبلغ عشرة مليون محل خلاف بين الحكومتين وانه لا يجزم بأن امين عثمان له يد فيها م

#### شهادة حسين سرى باشا:

ناقشه بسطا شكرى المعامى ودارت حول حادث ك فبراير فكرر ما قاله حافظ رمضان وان انجلترا كان لها تأثيرها على استقالته ثم تناول بالتفصيل علاقته بانجلترا الا أنه لم يظهر من خلالها أى دور لأمين عثمان •

ولما سئل عن أمين عثمان قال بأنه قابله عند تعديل معاهدة ١٩٣٦ بالنسبة لبند الثكنات العسكرية \_ وهو الموقف الذي ذكرناه في علاقة أمين عثمان بالانجليز \_ ثم كيف أحاله الى المعاش وأنه زاره بعدها وطلب منه أن يكون همزة وصل بينه وبين الانجليز على أن يعينه مديرا لمكتبه ورفض وقال له كيف تطلب منى هذا الطلب وأنا الموقع على مرسوم احالتك الى المعاش وأنه دهش بعد ذلك عندما قرأ في الصحف « عن أنه \_ سرى \_ طلب أمين ليكون وزير مالية في وزارته ونفي أن يكون السفير البريطاني هو الذي طلب منه هذا الطلب ، وأنه لا توجد علاقة بينه وبين أمين عثمان

خلاف هذا ، ورفض الاجابة على سؤال عن دور أمين عثمان في حادث ٤ فبراير بحجة أنه كان وزيرا للداخلية ولا يمكن أن يصرح بشيء •

ثم دار النقاش بينه وبين أحمد رشدى المعامى حول طبيعة العلاقات المصرية البريطانية على ضوء معاهدة ١٩٣٦ فسرد العلاقات الاقتصادية ومشكلة تحديد زراعة القطن ١٩٤٢ واستيراد غلال من الخارج وتقدمه بمشروع قانون خاص بتعديد زراعة القطن ومساحة زراعة العبوب مساحة فراعة العبوب

أما عن أثر حادث ٤ فبراير فى نفسه فأجاب انه كان يرجو ألا يكون \_ كأى مصرى ديست كرامته « لأنها نكبة كبيرة»، و نفى ما ألقاه النحاس من مستولية على حكومته وسأله حمادة الناحل عن المشتركين فى الحادث ، فلم يعرض امورا جديدة ، كما نفى ادعاء النحاس بأن مراسيم القطن كانت سبب استقالة حكومته \*

أما عن المظاهرات التي حدثت في يوم ١ فبراير فعللها بأنها متنفس للناس طالما لم يحدث عنها ضرر وانه لا أثر لها على الحادث •

كما نفى تسبب أمين عثمان فى استقالة وزارته ، كما نفى اتصال السفير البريطانى به قبيل استقالته -

وعن علاقة الوفد بالانجليز ذكر ان الوفد القى ثلاث خطب ضد الانجليز فى فبراير ١٩٤٢ أما عن السياسة الداخلية بينهما فرفض الاجابة عليها ، وأن تدخل السفير فى تعيين وزارة أمر ليس غريبا «وان السياسة البريطانية عودتنا كده » ورفض الاشارة أو تعليل دور أمين عثمان فى ذلك •

أما عن مسلك أمين عثمان فقال « أتردد في الرد على هذا السؤال ولكنى أميل الى القرل بأنى ماكنتش مرتاح كثيرا لأعمال أمين عثمان في، هذا الصدد » •

## شهادة هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ:

سأله على أيوب المعامى عن حادث ك فبراير فقال أنه يذكر أنه أثناء تشييع جنازة آمين عثمان سمع السفير يقول له ولحسين سرى من العبث أن أصدقاء بريطانيا يعتدى عليهم مثل هذا الاعتداء الفظيع، ودارت المناقشات حول ما قيل من أن الانجليز طلبوا من محمد محمدود أن يكون الحكام العسكريون من الانجليز وخاصة في الصحراء الغربية ونفى كل هذا -

وانتقلت المناقشة الى حادث ك فبراير فسرد التفاصيل مطابقة تقريبا لما شهد به حافظ رمضان ، ورفض الاجابة على ما اذا كان هناك أحد من المصريين قد ساعد الانجليز على الحادث ، أما عن دور القصر في الحادث فذكر ان حسنين كان همزة الوصل في الاتصال بين الزعماء "

وعندما سأله الظاهر حسن المحامى عن معلوماته عن مقابلات أمين عثمان لعلى ماهر اثناء وزارة حسين سرى فقال أن معلوماته عن أمين عثمان قليلة جدا وأنه لم يعرفه الا فى عام ١٩٣٧ وسمع أنه يتردد على محمد محمدود وعلى ماهر وأحمد ماهر "

أما عن تدخل أمين عثمان في تعيين بعض الوزراء فنفي علمه بشيء ، كما نفي علمه بأن أمين عثمان قال أنا ممثل بريطانيا في مصر ، وتناول مسألة استقالة وزارة حسين سرى ومشكلة صليب سامى \*

نفى علمه بسبب مظاهرات ٢ فبراير ، أما عن تقييمه لأمين عثمان كرجل وطنى قال أن مثل هذه المسائل لا يستطيع الاجابة عليها •

# مرافعات الدفاع

## مرافعة الأستاذ أحمل رشدى المعامى:

عن المثهم حسين توفيق .

قسم دفاعه الى شقين الأول: خاص بتحليل شخصيته وحالته العقلية ومدى مسئوليته عن الحادث الثانى: خاص بتحليل الباعث على الجريمة •

فبالنسبة لمسئوليته عن الحادث فقد استند الى التقارير النفسية في القضية من الدكتور جريجـورى الذي عـرض عليه حسين توفيق في ٣ يونية ١٩٤٤ الذي شكا له أبوه من اهماله في دراسته وعدم انسجامه مع العائلة فرأى أن يعرض على أخصائي في الأمراض العقلية وهـو الدكتـور محمـد عبد الحكيم الذي قرر انه مصـاب بضعف البصر خلقيا وانفصال في الشبكية ، وأنه كثير التشكك وسيء العلاقة مع الأقارب ، وأنه ذو طبيعـة عصـبية متمردة وينهمـك في السياسـة خاصة ضـد الأجانب الذين يعتقد أنهم يحتقرون المصريين ، وانتهى الى أنه مصاب بانحطاط وهو احد أنواع الحالات السيكوباتية ، كما قرر الدكتور الخولي في المحكمة فردد ما سبق من أوصاف وأنه مصاب منذ صغره باضطراب وخلل عقلي وبهذا تنعدم مسئوليته عن الحادث .

وطلب مناقشة الدكتور الغولى في المحكمة فردد ما سبق من أوصاف وأنه مصاب منذ صغره بقلق سبب متاعبا لوالديه

لأنه غير قابل للاقتناع ومغرم بالتدمير والتآمر ويعاكس المخدم ويقسو على الحيوانات ، وخلص الى أنه خلال أدوار التحقيق كان انفعاليا متقلبا قليل الاتزان ، وأنه لم يكتم شعوره نحو المجنى عليه ولم يحتفظ بآرائه المتطرفة ولذلك عاد الى الاعتراف بعد الانكار حتى على جرائم أخرى نسب بعضها الى نفسه واعترف على بقية المتهمين "

وكان يعترف على بعضهم ثم يعود الى ادعاء عدم التعرف عليهم بحجة «انقاذ مايكمن انقاذه من أعضاء الجمعية»، وقد استمر على خطته هذه في التحقيق من اتهام ثم تراجع معللا اعترافاته وتراجعه بأقوال تنطوى على الغرور والتفاخر وحب الظهور، ويلاحظ أنه أثناء وجوده بالمستشفى كان تارة هادئا نظيفا ينام جيدا وأخرى متقلبا قليل التبصر وكان يميل الى سماع الحكايات أو النكات المبتذلة وكان الجو العائلي في نظره مضطربا أحيانا بسبب تقييد والده لحريته وأن والده في نظره كان من جيل قديم نشأ في ظل الاحتلال وأخببي، وأنه سوف يعمل أولا على تحرير مصر وتولى زعامتها ثم يوجه اهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من العامتها ثم يوجه اهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من العامتها ثم يوجه اهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من العامتها ثم يوجه الهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من العامتها ثم يوجه الهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من العامتها ثم يوجه الهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من العامد المناها ثم يوجه الهتمامه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من المناه المناه بعد ذلك الى تحرير بلاد الشرق من المناه المنا

أما الشق الشانى فأشار الدفاع الى حادث ك فبراير مستندا الى ما نشرته جريدة الكتلة بعنوان « مأساة الأيام الثلاثة » مركزا على اتهام النحاس به بأنه ارتكب خيانة عظمى وأنه أتى الى الحكم على أسنة الرماح البريطانية ، وخلص من هذا الى القول بأن المتهمين لم يقولوا هذا الكلام وحدهم بل قاله قبلهم الأستاذ العقاد ومجلس النواب فى جلسة ك فبراير ١٩٤٧ ، وتلى أقوال المتهم فى تحقيقات النيابة التى أكد فيها أن أمين عثمان كان متعاونا مع الانجليز ، وان أغراض جماعته هى طره الانجليز بالقوة وقتل الخونة من المصريين الذين يتعاونون معهم مبتدئا بالنحاس وأمين عثمان على أنهما هما سبب الحادث والمين عثمان على أنهما هما سبب الحادث .

كما أشار الى خطاب أمين عثمان حول الزواج الكاثوليكي،

وناقش تكوين الجماعة وتمويلها وتسليحها على النحو الذى ذكرناه فى أسباب الحادث ، وطلب مراعاة أحوالهم وأحوال أسرهم حتى لا تقتل المحكمة روح الجهاد فى الأمة .

# مرافعة الأستاذ على الخشخاني:

عن حسين توفيق ٠

ردد ما قاله زميله السابق عن أحوال المتهم النفسية والعقلية ، وعرض لتاريخ الجريمة السياسية في مصر والعالم ، وناقش النقاط الفقهية فيها على مدى طويل منتهيا الى أن الباعث على هذه الجريمة باعث سياسي وأن تصرفات المجنى عليهم كانت تتعارض مع مصالح البلاد ومستقبلها ، مما أثار هؤلاء الشبان فارتكبوا جريمتهم ، ودخل في نقاش فقهي حول بعض النقاط القانونية •

وانتقل الى تاريخ الاحتلال والحروب التركية البريطانية وما نال مصر من جرائها ووصل الى معاهدة ١٩٣٦ وناقشها تاريخيا وسياسيا \*

اتهم الانجليز بارتكاب جرائم فى حق مصر والمصريين مثل جريمة ك فبراير، وتناولها من الجانب السياسى مظهرا حق المصريين فى الاحتجاج وشبع الشباب المثقف على الوقوف ضدها لكن ليس بالاغتيال •

ثم تحدث عن تاريخ الوفد المصرى منذ قيام سعد زغلول حتى وقت ارتكاب الحادث ناقدا مواقف النحاس ووصفه بأنه كان حاكما بأمره مطلق السلطة فى حكمه دون رقيب من فبراير ١٩٤٢ حتى أكتوبر ١٩٤٤ ، مستندا الى وقائع الكتاب الأسود \*

أما عن أمين عثمان فوصفه بأنه القتيل القاتل ، عرض لنشأته وحياته الانجليزية ودوره في مفاوضات ١٩٣٦ وعلاقته بالنحاس وانشائه رابطة النهضة وسماه « سمسارا

سياسيا كان يعمل لصالح الامبراطورية البريطانية ولذات نفسه » وشرح موقفه من حادث ك فبراير .

وأخيرا اعترض على اعتراف المتهمين لأنه أتى عن طريق القهر والعنف من ضابط القسم السياسى ، وطعن على الاعترافات المنسوبة الى حسين توفيق على اساس أنها أخذت بوسائل الاكراه والتعذيب والتجويع والترغيب

# مرافعة الأستاذ زكى عريبي المعامى:

عن كل من المتهمين محمود يحيى مراد ومحمير على خليفة وأحمد خبرى عباس •

حمل على الانجليز والصهيونية واستهل مرافعته بكلمة عاطفية عن الشباب وراء القضبان فأنها قضية شائكة وانسانية ، فهى قضية يتردد فيها ذكر الانجليز وكراهية البلد لهم ، وأن المصريين جميعا يكرهونهم ليس لجنسهم أو دينهم بل اننا نعجب بهم ونشيد بفضائل كامنة فيهم ، وانما يكسره الشعب صلفهم وكبرياءهم واحتلالهم، وأننا في بلد ديمقراطي فلهم أن يعلنوا رأيهم ويروجوا له بكل الوسائل ، واسترسل في عرض الجهاد الوطني في أحقاب متعددة منذ أيام الرسول الى أسلوب الجهاد في أوربا ، ثم انتقل الى مناقشة موضوعات فقهية حول قانون تحقيق الجنايات ، وانتهى الى طلب براءة موكليه •

## مرافعة مصطفى الشوربجي المحامى:

عن مدحت حسين فخرى ومحمد محمود كريم

مؤسسا دفاعه على بطلان الاعترافات ، وأنهم يحسون بالندم على أى خطأ آخر يكون قدار تكبوه ، وناقش أسلوب أخذ الاعترافات مقارنا بما يحدث في المانيا والدول الأوربية في هذا الشأن

وعرض في اسهاب كيفية تعذيبهم وارهابهم متهما وكيل النيابة « القاويش » بذلك حتى لقبه ( بالشاويش كامل ) وطعن على كل هذه الاعترافات خاصة وأن منهم حديثي السن، وخلص من سرد القضية الى التدليل على أهمية الاعتراف لكن ليس الاعتراف تحت هذه الظروف وندد بأعمال البوليس السياسي وطالب بعزله ورفض أسلوبه في العصول على مثل هذه الاعترافات \*

## مرافعة الأستاذ بسطا شكرى المعامى:

عن محجوب على محجوب •

بدأ مرافعته عن حوادث فلسطين وحاجتها الى سواعد هؤلاء الشبان ثم تناول مبدأ الاتفاق الجنائى متعجبا من أن الجهاد فى بلادنا يعتبر جريمة ، وأنه يتساوى القتل فى سبيل الوطن بالقتل فى سبيل الأحقاد ، وتكلم عن الجهاد ضد الاحتلال فى التاريخ مستندا الى انكار المتهم لما نسب اليه والاختلاف فى الأقوال بين الاعترافات ، مناقشا هذه النقطة من الناحية الفقهية ، وطعن بالبطلان على الاعترافات لنفس الأسباب انذى ذكرها سابقا \*

ثم تناول أمورا فقهية حول الأعمال التحضيرية للجريمة والقصد الجنائى وتداخل الاتهامات بين الشروع فى قتل النحاس ومقتل أمين عثمان ، وخلص الى طلب تخفيف العقوبة نسبة لسن المتهم وضعفه العقلى وعامل الاستفزاز الباعث ، متعرضا لقضية الباعث فى الفقه الفرنسى والمصرى ، وأسند الاستفزاز المباشر الى أمين عثمان نفسه فى خطبته ومجاهرته بصداقة الانجليز ومصاهرتهم واشتراكه فى حادث ٤ فبراير واخطائه الواردة فى الكتاب الأسود .

وختم دفاعه بقوله « لقد توسلت الى قلوبكم عن طريق القانون ومن السهل أن أتوسل اليها عن طريق العاطفة لأنها لغة القلوب • • فأنتم مصريون قبل كل شيء • • وأنتم أباء وأولقضاه في عهدنا الحديث » •

#### مرافعة الأستاذ وهيب دوس المعامى:

عن محجوب على محجوب ومحمد ابراهيم كامل -

بدأ كلامه عن الاحتلال الانجليزى وأدواره ودور تركيا واعلان الحماية ثم تناول الجوانب السلبية في أمين عثمان وما وجه اليه من نقد حول حادث لا فبراير وما نسب اليه في الكتاب الأسود مرددا كثيرا مما قاله سابقوه وتلي مقالات ضد أمين عثمان في الصحف والمجلات طالبا من هيئة المحكمة عدم الفصل في حادث لا فبراير لأنه ليس اختصاصها وانما يدخل في تقديرها كباعث في أنفس المتهمين والمجلدة عنه المتهمين والمجلدة في الفسل المتهمين والمجلدة في المحلدة في الفسل المتهمين والمحلدة في المحلدة ف

وناقش حادث كا فبراير وعقد مناظرة بين الملك وبين المخديوى عباس وانتهى كسابقه الى أن عامل الاثارة لهؤلاء الشبان هو أمين عثمان نفسه وردد فى ذلك ما قاله سابقوه عنه ، واستنكر موقف البوليس والنيابة من اعترافات المتهمين، وانهم قاموا بدور قام به النقراشي من قبل فى مقتل السردار' -

وانتهى الى قوله أنه هو شخصيا يستحق المحاكمة معهم بل ووكيل النيابة المترافع أيضا لأنهم يفكرون كتفكيرهم الوطنى •

## مرافعة فتحى رضوان المحامى:

عن المتهمين محمد ابراهيم كامل وسعد الدين كامل و نجيب حسين فخرى .

ودارت مرافعته حول شذوذ حسين توفيق وتناقضه في اقواله وعدوله عن اعترافاته ثم اقرار ما عدل عنه ، وطعن على هذه الاعترافات بسبب فساد أسلوب القسم السياسي ووصفهم بأنهم ملفقون وطغاه وأنهم أوجدوا حالة من الانفصام العقلى عند المتهمين ـ كما اعتبر حادث الهروب من سبجن الأجانب من تدبير البوليس السياسي وحسين توفيق

وذلك لتشجيع باقى المتهمين على الهروب، وان النيابة قبضت على موكليه بلا دليل أو شبهة وبذلك وقعت فى مخالفات قانونية بدأ بشرحها فقهيا •

## مرافعة الدكتور محمد زهير جرانة:

عن المتهمين محمد أنور السادات وعباس محمود المرشدى -

وطعن على اعترافات حسين توفيق ضدهم بأنه شخص شاذ عنيد متناقض فى أقواله بينما وصف موكله أنور السادات بالصراحة والشجاعة وأشار الى غضبه أمام النائب العام حين أراد سحب أقوال ممثل الاتهام الخاصة بالانجليز ونفى عنه نشاطه السياسي كما شهد بذلك عزيز المصرى ، وأن كل ما هنالك أنه شخص يكره الانجليز ويريد تحرير مصر ، وشكك المحكمة فى الورقة التى ضبطت معه وأنها خدعة من البوليس السياسي لأن البوليس فتش بيته مرتين ولم يجد شيئا ثم يقرر أنه عشر على هذه الورقة "

# مرافعة شوكت التونى المحامى:

عن المتهم عبد العزيز خميس \*

ناقش الاتفاق الجنائى فقهيا وفكرة تكوين الجماعة وقال ان المصريين جميعا منضمون اليها مادام الهدف خير مصر لأن اتفاق المثل الأعلى عقد لتحقيق فكرة الحرية فهو اتفاق مشروع لا عقاب عليه وطلب استبعاد التهمة الرابعة المسندة الى المتهم مؤسسا دفاعه على أبحاث قانونية وفقهية في هذا الشأن •

## مرافعة الدكتور محمد هاشم:

عن محمود أحمد الجوهرى .

شاجبا ظروف اعترافه وناقش الاعتراف من الناحية الفقهية والعملية \*

### مرافعة الأستاذ عبد الرحمن البيلي:

عن أحمد وسيم خالد وقد قصر دفاعه على تهمة الشروع في القتل فنفاها لأن النيابة لم تقدم الدليل على نية القتل وذهب مشوارا طويلا حلول النية في الفقه والقلونيين الفرنسي والمصرى ، ووصف الواقعة بأنها لعب عيال وشكك في صعتها "

أما الأستاذ على أيوب المحامى فقد تناول التهمة الثانية ونفى أى اعتراف صدر عن موكله وندد بالأساليب الشاذة في التحقيق والاعتراف \*

# مرافعة على كمال حبيشة:

عن ولده مصطفى كمال حبيشة وكانت مرافعة عاطفية كأب يترافع عن ابنه وتناول الاعتراف مشككا فيه وكذلك الاتفاق الجنائى واستند الى التقارب بين أقوال شهود الحادث وأن ابنه كان قاصرا ( ١٥ سنة ) عند ارتكاب الحادث \*

### مرافعة مكرم عبيد:

استغرقت مرافعته عن سعيد توفيق خمسة أيام وتناول تهمتى الاتفاق الجنائى والاشتراك فى الشروع فى قتل مللر طالبا البراءة من تهمة الاتفاق الجنائى كما آتار وجود تزييف خطير فى كتابة أوراق القضية آدى الى اختلاف بين روايتين لسعيد حول الاعتراف مما دعا المحكمة الى سوًال النيابة عن هذا الاختلاف الذى علله أنور حبيب وكيل النيابة بأن الكاتب انتهى منه العبر فاستعمل حبرا آخر ولم يفسر مسألة الكشط فارتكن مكرم عبيد على هذا التزوير وند بالسلطة المخول اليها التحقيق ، وتناول بعد ذلك العوامل الماطفية والوطنية ومعاناة المصريين من الاحتلال الأجنبى ، وما القضية الا مأساة وطنية ضحاياها هؤلاء المتهمين وتحدث

عن حادث ٤ فبراير ودافع عن موقفه وموقف الوفد أنذاك وحمل على وهيب دوس على حملته ضد الوفد •

وانتهى الى طلب البراءة لموكله .

# حادث هروب حسين توفيق:

ظلت المحكمة تعقد جلساتها عدة شهور، وقبل أن تصدر أحكامها نجح حسين توفيق وهو المتهم الأول في القضية في أن يهرب بعد ظهر الأربعاء ٩ يونيه ١٩٤٨، وقد أخطرت المحكمة في جلسة ١٠ يونية ١٩٤٨ بهروبه ٠

والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف حدث ذلك الهروب، وهل كان مدبرا ومحددا له هذا اليوم بالذات ، أم انه كان انتهازا لفرصة سنحت ، وأين ذهب حسين توفيق بعد هروبه "

فحدث أن وافقت ادارة السجن ـ بعد موافقة النيابة ـ على السماح لحسين توفيق بالتردد على عيادة الدكتور جورج بطرس طبيب الأذن والأنف والحنجرة بشارع ابراهيم باشا للعلاج ، على أن يرافقه حرس خاص ، وفي يـوم الأربعاء ٩ يونيه ١٩٤٨ وفي نحو الساعة التاسعة والثلث صباحا قصد الملازم أول كما لالدين عرفة وجنديان أحدهما مسلح الى سجن مصر لاصطحابه الى العيادة وخرج الجميع في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليـوم من عيادة الدكتـور جورج وفي الساعة الخامسة مساء تلقت وزارة الداخلية أول بلاغ عن هروب حسين توفيق \*

وترددت روايتان في التحقيق ، تذكر الأولى أنه عقب خروجهم من العيادة بعث الضابط أحد الجنديين لاحضار سيارة أجرة لنقل حسين توفيق الى السجن وفيما هـو واقف ينتظر السيارة لمح شبحا يعبر شارع ابراهيم باشا الى الافرين الإخر بين السيارات الرائحة والغادية ، وعندما تبينه عرف

أنه حسين توفيق ولما هم بملاحقته واعتقاله كان قد اختفى عن ناظريه -

بينما تذكر الرواية الثانية انهم عقب خسروجهم من العيادة وجد الضابط سيارة والد المتهم تنتظرهم فترجاه حسين بأن يسمح له بتناول الغذاء مع أسرته فقبل الضابط رجاءه وركب الجميع السيارة الى مصر الجديدة حيث منزل والد المتهم ، ثم جلس الضابط مع المتهم وبعض أفراد أسرته في حجرة المكتب بينما انتظر الجنديان في حديقة المنزل ، ثم ما لبثت السيدة سميرة عزمى ابنة شقيقة توفيق أحمد باشا ان دعتهما داخل المنزل ، وكان والد المتهم غائبًا عن المنزل ، وفى أثناء جلوسهم في حجرة المكتب عرضت والدة المتهم صور ابنها عندما كان طفلا على الضابط ، وفي تلك اللحظة دق جرس التليفون فخرجت السيدة سميرة للرد عليه ، واستأذن حسين الضابط لكي يدخل دورة المياه فسمح له ، وعندئذ فتح حسين بابا صغيرا على أنه باب دورة المياه ، ومضت فترة دون أن يعود ، فبدأت الشكوك تنتاب الضابط ، فقام وفتح الباب الذي دخل فيه المتهم فوجده يوصل الى « فرندة » ، وعندئذ أحس الضابط بالخدعة فبن جنونه ، وأخذ يبحث عن المتهم في كافة أرجاء المنزل ولكن دون جدوى فقد هرب حسين توفيق من المنزل .

ونظرا لخطورة ما حدث على الضابط حاول الانتحار بأن أخرج مسدسه وصوبه نحو راسه ، وصاح ان لم تعضروا حسين فسأطلق الرصاص وأنتحى •

فسارعت والدة المتهم تهدىء من روعه واتصلت تليفونيا بزوجها تطالبه بالحضور على عجل ، فحضر وأخذ في اقناع الضابط بالعدول عن الانتحار ، واتفق معه على أن يذكر أثناء التحقيق معه ان الهرب حدث في العيادة وليس في المنزل

ولما خرج الضابط ليبلغ عن الحادث الجهات المختصة الصل توفيق باشا بوكيل وزارة الداخلية وأبلغه بالحادث

على حقيقته ، ونتيجة لذلك أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل من يضبط حسين توفيق ويسلمه للحكومة ، كما هددت بعقوبات رادعة لكل من يخفيه أو يساعده على الهرب (٢) -

وأثناء التحقيق في هذا العادث وفي يـوم ١١ يونيـة تلقى احسان عبد القدوس خطابا من حسين توفيق يخبره فيه بأنه في طريقه الى فلسطين ليساهم في تطهيرها من الصهيونية وهو هدفه من الفرار (٣) -

وقد تأكد للنيابة ان الخطاب بخط حسين توفيق فعلا ، وقد ظل مختفيا حتى قبض عليه بعد ذلك بسنتين في سوريا واعتبر هناك لاجئا سياسيا ليسللحكومة الحق في تسليمه(غ)

ويتضح أن هروب حسين توفيق قبل صدور العكم عليه وخروجه الى سوريا كان مخططاً له (٥) ويظهر هذا مما ياتى:

ا ــ التساهل فى أمر اخراجه من السجن لمرض يمكن أن يعالجه طبيب السجن أو ادخال الطبيب المعالج اليه وليس العكس •

٢ ـ تحركات والدى المتهم فما بين أب ينتظره بالسيارة وليس فى ذلك صدفة وأم تعرض صورا لتصرف انتباه الضابط حتى يتم الهروب من المنزل -

٣ ـ انه دخل أمام أمه الى فرندة دون أن تبدى أى اشارة الى انه دخل خطأ ٠

٤ ـ ترك الوالد المنزل قبل الهروب ولعله كان في انتظاره في الخارج ليكمل الخطة •

<sup>(</sup>۲) لطفی عثمان المحاکمة الکبری ، ص ص ۲۹۸ ـ ۳۰۰ ۰

<sup>(</sup>٣) روز اليوسف ٢٠ فبراير ١٩٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤) روز اليوسف ١٥ نوفمبر ١٩٤٩ ٠

<sup>(</sup>٥) المحاكمة الكبرى ، ص ٣٠١ ٠

٥ ــ عدم وجود قيود حديدية كما هو متبع في يده وهو متهم في قضية سياسية خطيرة \*

٦ - التباطؤ في التبليغ عن هروبه لمدة تزيد عن الأربع ساعات تمكن خلالها من الهروب تماما -

بقى سؤال هل كانت هناك جهة معينة تسعى لتمييع هده القضية ٠

فانه لم يكن حسين منتميا لأى حزب فلا مصلحة للأحزاب فى تهريبه ، وكذلك لم يكن للانجليز يد فى هذا على اساس ان أمين عثمان كان صديقا لهم ، فلم يكن سوى القصر صاحب المصلحة في هذا باعتبار أنه لم ينس ما حدث له من مهانه في ع فبراير ، وانه كان ينتهز كل فرصة لتذكير الشعب بتواطؤ الوف مع الانجليز وتوليه الحكم عن طريقهم من خلال امين عثمان ٠

أو أن تكون فكرة حسين توفيق التي قالها عن تكبير حادث ٤ فبراير باعتباره اعتداء على الملك قد أتت اكلها وتحرك القصر ، وخاصة وان أمين عثمان لم يكن يلقى قبولا لدى الملك الا من قبل ٤ فبراير وبعده (٦) -

على ان الأوراق لم تثبت بالقطع وجود صلة بين القصر وعملية تهريبه وقد شكلت محكمة عسكرية لمحاكمة الضابط

وظل حسين توفيق هاربا وصدر الحكم في غيابه ، ولكن نلاحظ أن منطوق الحكم حضوريا ، وفي هذا قالت

« وحيث ان المتهم ودفاعه كانا قد استنفدا قبل ذلك جميع أوجه الدفاع ولم يرد في الاجراءات بعد ذلك أي قول أو دقع له مؤثر على مركز هذا المتهم ، بل كان كل من تناوله

الدفاع بعده عن المتهمين الآخرين يعرج بالعطف على الآخرين \*

قد أجمع الشراح على أنه وقد انتهت النيابة والمدعى بالحق المدنى من طلباتهم ولم يعطفوا بالقول على ذلك فان الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة للمتهم » (٧) .

٤٧٦ ص ، من ٤٧٦ ٠



# موقف المكمسة

لم تكن المحكمة بعيدة عن الشعور الوطنى الذى غشى البلاد أنذاك ، وأن كان على القضاء الايشترك في عمل ثورى ، فأن له أن يظهر مشاعره من خلال عمله ، وتقدير طروف مقترفي الجرائم في سبيل تحقيق أهدافهم •

فحقيقة ان العنف منبوذ واللجوء الى الارهاب والى القوة لا يسانده أى سند من المجتمع أو القانون ، ولكن في هنه القضية أظهر القضاء وطنيته من خلال تلقيه لزوايا الدفاع ونقاط المرافعة وليس تصفيقا لمن أسالوا الدماء .

ونسوق هنا جانبا من نصوص العيثيات التي تظهر هذا، فتحت عنوان:

## ظروف وملايسات القضية (١)

« لظروف وملابسات القضية أثرها على العقوبة الواجب توقيعها على من ثبتت عليهم التهمة من المتهمين ، فلها وقعها في تقديد العقوبة وصداها ، والقدر الذي يتلاءم مع تلك الظروف ، والعوامل المحيطة بها ، ولتحليل هذا تتناول :

- ١ الباعث على جنايتي القتل والشروع فيه .
  - ۲ ـ حادث ک فیرایں ۲
- ٣ \_ حملات الاستنكار من هذا الحادث والمسئولين عنه •

<sup>(</sup>١) ص ٤١٧ وما بعدها من الحيثيات حيث يوجد هذا النص ٠

# أ - الباعث على جنايتي القتل والشروع فيه:

أفضى المتهمون فى أكثر من موضع عن البواعث التى حملتهم على تكوين الجمعية ، ثم كشف التحقيق عن الدافع لارتكاب جنايتي القتل والشروع فيه •

ويجب عرض هذه الصفحة كما أخرجتها قريحة كل متهم وأوحت بها نفسه \*

# ١ - قال المتهم حسين توفيق أحمد:

كونت الجمعية اول ما كونت عام ١٩٤١ للحصول على السلاح (ص ١٨٤)(١) وفي عام ١٩٤٤ تجددت الفكرة على اساس قتل الانجليز والزعماء ومن يتعاون مع الانجليز سياسيا واقتصاديا (ص ١٨٥)، وان الاحزاب اضرت بالبلد، والمفاوضات غير مجدية، والوفد خان في حادت عوبراير، والجيل القديم لا يصلح (ص ١٩١، ١٩٧).

وذكر عن أمين عشمان في اول أقواله ليلة ضبطه انه يكره امين عثمان لانه (موال للانجليز ويعتبر نفسه انجليزي اكثر منه مصرى) وأنه سمع آمين عثمان يقول في نادى الرابطة أنه (اذا اجتمع حوله «٠٠٥» من الشبان الدويسين يقدر ينهض بالبلد) ص ٣٣، ٣٩٠٠

وقال في معضر ١٠ يناير في أول اعتراف له (أن سبب جناية النعاس باشا هو حادث ٤ فبراير واتهامه بالغيانة العظمى وعدم المقدرة على معاكمة الخائنين (ص ١٨٤) -

وعقب على اتصال الجوهرى به واخباره اياه تليفونيا بحادث أمين عثمان ( بأنه يهتم بهذه الطريقة وتعجبه ) وفسر ذلك بأنه ( يرى الضغط على المعاونين للانجليز لا الانجليز فقط ، وذلك بطريقة عملية كالرصاص ) ( ص ١٠٧ ) -

<sup>(</sup>۱) هذه الأرفام هي أرقام صفحات التحقيق التي وردت فيها هذه الأقوال ، وان هذا الجزء هو بالنص من حيثيات الحكم في القصية ·

وذكر أن أغراض الجمعية طرد الانجليز بالقوة والاعتداء على الخونة من المصريين لمنع التعاون وبدىء بالنحاس باشا وأمين عثمان باشا (ص ١٨٠) .

# لا ـ محمود يحيى مراد:

وذكر مراد ان مبدأ الجمعية هـو الاستقلال عن طريق الثورة ، ووقع الاختيار عـلى النحاس وأمين عثمان باشا بسبب الانجليز (ص ٣٨٦ \_ ٣٩١) -

وان حسين فكر في حادث أمين عثمان بسبب ك فبراير ، وقرر مجلس الادارة اغتيال النحاس باشا لنفس السبب (ص ٩١٨) -

#### ١ \_ محمود أحمد الجوهرى:

وقرر محمود أحمد الجوهرى ان السبب هو ان (النحاس كان أصله كويس ولكن فى الأيام الاخيرة فسد وغير مسار خطته فى الاصلاح التى كان يسير فيه كزءيم وظهر انه مال الى الانجليز ، وانكشف ذلك فى حادث ٤ فبراير ، ويعتبر أمين عثمان انجليزى صرف ، والسبب المباشر هو ٤ فبراير) (ص ٦٣٣) -

# ع ـ عمر حسين أبو على:

قال ان حسين كان يندب حادث ك فبراير والعار الذى لحق المصريين منه وعرض قبلها فكرة معاقبة من كان أساسيها وهما النحاس باشا وأمين عثمان باشا بقبولهما هذا التدخل - واجماع الزعماء على أنهما السبب (ص ٢٢٨) -

#### ٥ ـ السيد عبد العزيز خميس:

وعندما بدأ (خميس) الافضاء باعترافه ، أخذ يفيض ببيان جامع شامل عن العوامل المختلفة التى دفعت بهم الى جريمتى الشروع في قتل النحاس باشا وقتل أمين عثمان ،

فأشار الى نفوذ الانجليز وجشعهم واشباعهم بطوئهم على حساب البلد وجوع أهلها ، وأكاذيبهم السياسية ، ثم اشاد الى انقسام البلد وحادث ٤ فبراير ، والتهجم الذى حصل ، وان الكل يعجب كيف يعيش رجل يقبل الوزارة (على أسنة رماح الانجليز) وان خير سبيل هو ابعاد أحد الطرفين المتشاحنين عن المسرح السياسى ، واختار حسين والجوهرى الرأس الكبرى (أى النحاس باشا) وأصر مجلس الخمسة بالاجماع على قراره على التخلص منه (ص٧٠٧) .

ولما رأوا أنه محال تنفيذ ذلك اتجهوا الى « المتجلنز » أمين عثمان وقرر مجلس الادارة قتله بالاجماع (ص٠٧٧) -

## ۳ ـ محجوب على محجوب:

قال ان الجمعية فكرت في قتل بعض الزعماء ، ومنهم النحاس باشا ثم أمين عثمان (ص ٦٣٩) .

وذكر ان غرض الجمعية هو اخراج الانجليز بالقــوة واصلاح الزعماء (ص ٦٤٧) -

# ٧ ـ محمود محمد كريم:

ذكر ان المجلس قرر قتل أمين عثمان لميوله الانجليزية (ص ٤٩٩) ولأنه سبب معاهدة ١٩٣٦ (ص ٣٠٣)، وأنه فاتح الشافعي في أن أغراضها قتل الانجليز والعصول على الاستقلال (ص ٨٥٧)، وقال في موضع آخر عن النحاس باشا ـ لاهانته مصر يوم ٤ فبراير •

# ٨ \_ مدحت حسين فغرى:

قال أن غرض الجمعية. تخليص النيل من الانجلين وأنصارهم من المصريين الخونة ، وكل عضو يعرف أن هذا هو غرضها (ص ٧٤٥) •

### ٩ \_ مصطفى على كمال حبيشة::

ذكر أن مبادىء الجمعية قتمل الانجليز والخونة من المصريين ( ٧٧١ ) •

# تعقيب المحكمة (★) •

جميع ما سبق عرضه يحصر بواعث الجريمة في الحدود الموضعة ، وهو يعطى صفعة كاملة مما أثار المتهمين ، وحفز كلا الى ما ثبت قبله من الجرائم المسندة اليه ، وكل ما عدا ذلك مما تناوله الدفاع يعتبر افخاما ولا محل لتناوله بالبحث أو التقدير •

وواضح أن المتهمين الذين ارتكبوا جرائم القتل والشروع فيها ، انما كانوا في معرض التعلل بما يقرب من من الخيانة العظمى ـ في زعمهم ـ وأرادوا به تبرير ما اقترفوه من جريمة ، فلا محل لتناولهم ما عدا ذلك مما يصغر ويهون أمامه \*

#### حادث ٤ فبراير ١٩٤٢

تناول الدفاع هذا الحادث، وأجمع على استنكاره « وهذا العدوان يضطرب له كل مصرى ، وسبق أن أعلنت المحكمة في جلسة ٤ فبراير ١٩٤٨ استنكارها لهذا الحادث لذاته \_ فهذا ليس موضع خلاف ، بل الكل يتسابق الى نهى ما وقع في هذا اليوم والفجيعة له » (١) .

 $\Upsilon$  \_ عوامل الاستفزاز وحملات الصحف عن المسئولية عن حادث  $\Sigma$  فبراير واستنكاره  $\Sigma$  •

<sup>(\*)</sup> ص ٤٢١ من الحيثيات •

<sup>(</sup>۱) ينتهى النص الى هذا ليبدأ صفحات عديدة فى سرد وقائع حادث ٤ فبراير التى وردت فى مثات الصفحات على لسان الدفاع ، وليس هذا مكانه ويمكن للباحث أن يستزيد من حيثيات الحكم •

<sup>(</sup>٢) تفصيلاتها تبدأ من ص ٤٥٠ من الحيثيات ٠

وتحفل صفحات عديدة من حيثيات الحكم بنصوص ما قدمه الدفاع من قصاصات صحف تحمل هذا المعنى •

کأن قدم الأستاذ أحمد رشدى المحامى قصاصات من الأهرام يوم ٨ فبراير ١٩٤٠ تدور حول فكرة الزواج بين مصر وبريطانيا ، ولكن في شكل غزل وحب بين من يتزوجان •

وقصاصة أخرى من نفس الجريدة بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٤٥ وبها خبر لمراسل الأهرام من لندن بعنوان « مأدبة العلمين »، وجريدة الكتلة في ١٩ نوفمبر ١٩٤٥ بعنوان « شهادة المحايد المرفق » ويقصد محمد محمود خليل وان يوم كارثة ، الى غير ذلك من القصاصات -

وكذلك فعل الأستاذ على الخشخاني المحامي فقدم قصاصات احتجاج من الكتلة (نوفمبر ١٩٤٥) والدستور ١٤ نوفمبر ١٩٤٥) وغيرها ٠

وقدم الأستاذ وهيب دوس المحامى ما نشرته مجلة الاثنين بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٤٢ يدافع فيها أمين عثمان عما نسب اليه من « محسوبيات » -

# ظروف الرافة في تقدير العقوبة (٣)

بالنسبة للمتهم حسين توفيق •

تضافرت عدة عوامل على حمل المحكمة على تخفيف العقوبة بالنسبةله ، رغم ثبوتها في حقه مناعترافه واعتراف المتهمين عليه ، وقد أبرزها الدفاع كذلك :

أولا: حالته العقلية ، وقد تناولها الأطباء الفنيون ، وقد أشاروا الى ضعف قواه العقلية في تقاريرهم ، وقد

<sup>(</sup>٣) عن نصي الحكم ، صي ٤٦٩ في ملف القضية ( الحيثيات ) ،

اعتبرتها المعكمة مسئولية جزئية ، الا أن هـنا السبب يرفع عنه المسئولية كلية ، بل نظرت اليه كعامل مخفف .

ثانيا : سن المتهم ، فقد ولد في ٢٧ ديسمبر ١٩٢٥ أي أنه في أول دور من أدوار الشباب ، الذي لا يكمل فيه الادراك ولا التقدير -

ثالثا : عوامل الاستفزاز : تلك العوامل التي أحاطت بحادث كا فبراير عام ١٩٤٢ ، والذي كان له أثره حتى على ممثل النيابة في مرافعته وموقف النائب العام منه م

رابعا: انه لا يرجى من مثل المتهم أن يزن ويقدر عوامل الاستفزاز بل انه قرأها ووعاها على انها قضايا مسلم بها ، وانها تعتبر خيانة كبرى موجهة نحو البلاد في شخص مليكها، وان من وراء هذا كله النحاس وأمين عثمان \*

بالاضافة الى ما اعتبره عوامل تحد ، وذلك في خطب أمين عثمان ومواقفه بالنسبة للانجليز

خامسا: الانجليز وموقفهم من الشعب وموقف الشعب منهم ، والعداء القديم بينهما \*

### أما بالنسبة لبقية المتهمان:

فان تحمل حسين توفيق التبعة وحده باعترافه كان عاملا مخففا لهم :

أولا: قرر حسين توفيق أنه هو نفسه صاحب الفكرة في أول تكوين الجمعية التي اشترك فيها المتهمون ، وبدأت بغرض الحصول على السلاح من الانجليز ، ثم في سنتي ١٩٤٣ ، ١٩٤٤ تجددت الفكرة وتطورت الى قتل الانجليز ومن يتعاون معهم سياسيا واقتصاديا وانه بعد تكوين شعبة محمود يحيى مراد أصبح هو بلا شعبة لأنه كان يعتبر نفسه مشرفا على جميع الشعب .

وانه صاحب فكرة اختيار الضحايا النحاس وأمين عثمان وان الجماعة كانت تطيع أمره ثم كانت اعترافات المتهمين مؤيدة لهذه الأقوال •

ثانیا: أنه هو الذی كان يقوم بتنفید هده الجرائم واعترف بنفسه « انه عندما عزم على ارتكاب حادث النحاس لم يقل أحد ( عنك ) » فضلا عن ميله الغريزى للشر • وعقده النفسية •

ثاثثا: كان الدور الذى قام به المتهمون الخمسة الذين اشتركوا مع حسين توفيق في جناية قتل أمين عثمان دورا متواضعا ، اقتصر على المرافعة ، فبالنسبة لمحجوب وخميس كان تواجدهم في نادى الرابطة ، وكان على الآخرين الوقوف في أماكن متفرقة للمرافبة ، ومع هذا لم يتقدم أحدهم بفعل مادى ، بل انفرد حسين توفيق بكل العبء وبكل المهمة حتى في هربه لم يتقدم أحدهم لمناصرته .

رابعا : عوامل الاستفزاز السابق العديث عنها "

خامسا: سن المتهمين الصغير •

سادسا: ان خمسة من المتهمين تربطهم صلة قرابة وثيقة ، والمصاب مصاب عائلة واحدة ورزء بيت واحد \*

تلك كانت الأعدار المخففة والتي خرجت الأحكام على هذا النعو رغم ثبوت الاتهام • الا أن هناك حادثا أثر مرة أخرى على مركز حسين توفيق بالذات وهو حادث هروبه (١)

<sup>(</sup>١) عن ملف القضيسية ، ص ٢٧٦ من الحسكم والمقطم يومي ١٤ أغسطس ، ٢٨ أغسطس ١٨ أغسطس ١٨ أغسطس ١٨ أغسطس ١٠

# نص الحكم في القضية ١١٢٩ لسنة ١٩٤٦ عابدين (٢٠٢ كلي ١٩٤٦ )

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:

حكمت المحكمة حضوريا:

أولا: بمعاقبة المتهم الأول « حسين توفيق أحمد » بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات •

ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين محمود يحيى مراد ، ومحمود محمد الجوهرى ، وعمر حسين أبو على والسيد عبد العزيز خميس بالسجن لمدة خمس سنين ، وببراءة المتهم محمود يحيى مراد من تهمة الشروع في سرقة المسدس •

ثالثاً بمعاقبة محجوب على محجوب ومدحت حسين حسين فخرى وسعيد توفيق أحمد وأحمد وسيم خالد ومصطفى على كمال حبيشة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وببراءة كل من مدحت حسين فخرى وسعيد توفيق أحمد من تهمة الشروع في سرقة المسدس ، وببراءة مصطفى حبيشة من تهمة الاشتراك في الشروع في قتل محمد ممدوح الشلقاني "

رابعا: بمعاقبة المتهم محمد محمود كريم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة الاتفاق الجنائى باعتبارهما تهمة واحدة ، وببراءته من تهمة الاشتراك في قتل أمين عشمان

<sup>(</sup>١). س ٤٨٩ من حيثيات الحكم •

والاشتراك في الشروع في قتل رفعة النحاس ، ومن جناية الشروع في القتل التي تلت كلا منهما •

خامسا: بمعاقبة كل من المتهمين محمد على خليفة ومحمد عبد الفتاح الشافعي بالحبس مع الشغل لمدة سنة .

سادسا: بمعاقبة المتهم أحمد خيرى عباس بالحبس مع الشغل لمدة شهر عن تهمة التعدى وبراءته من تهمة الاتفاق الجنائي، •

سابعا: براءة باقى المتهمين وهم محمد أنور السادات ومحمد ابراهيم كامل وسعد الدين كامل ، ونجيب حسين فخرى وعباس محمود الرشدى وعلى عزيز دياب وأحمد محمد خليل الحلوانى وكامل ابراهيم الواحى ، وعبد الهادى محمد مسعود وجول أسود نعيم وأنور جرجس مما أسند الى كل منهم والافراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر ،

ثامنا: بالزام كل من المتهمين الأول والثانى والتالث والرابع والحامس والسادس والحادى عشر: حسين توفيق احمد، ومحمود يحيى مراد ومحمود أحمد الجوهرى وعمر حسين أبو على والسيد عبد العزيز خميس ومحجوب على محجوب ومحمد محمود كريم متضامنين بأن يدفعوا لرفعة النحاس باشا بصفته وصيا على القاصر السيدة عائشة أمين عثمان مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبالزامهم أيضا بأن يدفعوا مبلغ خمسة آلاف جنيه الى السيدة كاترين أرملة أمين عثمان، مع الزامهم متضامنين بالمصاريف وعشرين جنيها اتعابا للمحاماة عن كل من الطلبين، ورفض الدعوتين المدنيتين قبل المتهمين محمد أنور السادات ومحمد ابراهيم كامل وسعد الدين كامل ونجيب حسين فخرى ه

وبالزام كل من المتهمين أحمد وسيم خالد ومصطفى على كمال حبيشة متضامنين بأن يدفعا الى المدعى بالحق المدنى محمد ممدوح الشلقانى مبلغ • • ٥ جنيها خمسمائة جنيه

والمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة ورفض الدعوى المدنية قبل كل من الأستاذ معمد خالد وعلى كمال حييشة •

صدر الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت ٢٤ يوليــة ١٩٤٨ الموافق ١٧ رمضان ١٣٦٧ هـ • رئيس المحكمة

وقد صدر هذا الحكم من محكمة جنايات مصر ـ باب الخلق بالقاهرة وكانت هيئة المحكمة مشكلة من :

المستشارین محمد صادق حمدی (بك) ، ابراهیم خلیل (بك) بمحكمة استئناف مصر •

ومثل الادعاء الأستاذ حسن أنور طه حبيب وكيل النيابة و سكرتارية محمد أحمد الجمال كاتب المحكمة •

وقد حضر وكيل النيابة خصيصا من الاسكندرية حيث كان يقضى أجازته الصيفية وقد هتف المتهمون والحاضرون قى قاعة الجلسة بعياة العدالة وحياة مصر، وأطلقت النغاريد \*

وأخذت والدة حسين توفيق وأمهات وأقارب المتهمين في توزيع النقود لصدور الأحكام مخففة ، وبالبراءة ، وكان محمد أنور السادات أكثر المتهمين حماسة حين سمع الحكم يبراءته •

وكان المتهمون قد أحضروا الى قفص الاتهام بدون آوامر حبسهم ، فأعيدوا الى السجن ثم الى قلم التنفيذ بالمحكمة يأوراقهم لتنفيذ الأحكام باخلاء سبيل من حكم عليهم يالبراءة ، وحساب مدة الحبس لمن قضى بحبسهم (١) .

وقد وجدت بيانات في نهاية الحكم من المقطوع به أنها أخسيفت في تاريخ لاحق نصها « صدر أمر ملكي ٢٨ لسينة

<sup>(</sup>۱) المصري يوم ٢٥ يولية ١٩٤٨ ؛

۱۹۵۲ في ۱۹۵۲/۱۰/۱۰ بالعفو عن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر والسادس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين \*

وعن الآثار الجنائية للثانى والثالث والرابع والخامس والسادس \_ وكتب للشخصية في ١٩٥١/١٠/١٠ لسحب الصحف من ٦١٣٩ الى ١٩٥١ لسنة ١٩٤٨ ولادارة الأمن العام بالعفو عن الأثار الجنائية ، والغاء أثرالحكم فيما يخص المراقبة (٢) .

1907/1-/11

<sup>(</sup>٢) ص ٤٩٢ من الحيثيات •

## الغاتمسة

• • • و بعد هذا العرض التاريخي لحادث اغتيال أمين عثمان نعرض لأهم المؤشرات التي ظهرت منه •

أولا: الظلال القاتمة التي ألقتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المجتمع في مصر قبيل وقدوع العادث، والتي تكاتفت على ظهورالاحساس بالظلم وخصوصا لدى الشباب الذى بات وقتذاك قلقا على مستقبله، وأحس ازاءه بالضياع، كما وصل أنين المجتمع ككل الى ذروته عندما فقدوا الثقة في السلطة وفقدت الأحزاب في نظرهم مصداقيتها، عندما فشلت في حل المشكلات، ومن ثم بدأت بعض هذه التجمعات تتعرك بشكل مسلح .

وبينما بدأت تظهر الآراء والأفكار لتخليص البلاد من الاحتلال كانت هناك شخصيات أحست بمصالحها في وجوده فهادنت الانجليز ، ثم ما لبثت أن دانت لهم بالولاء ، كما كانت هناك شخصيات وجدت في المرونة مسلكا حسنا للوصول الى الحقوق الوطنية من دولة لها اليد العليا في البلاد فأسيء فهمها \*

ومن هنا بدأ التفكير العصبي للشباب الذي أسرع الى الاحتكام الى السلاح كحل سريع يتفق مع تكوينه ، بعكس الكبار الذين كانوا يحبذون أسلوب المفاوضات كحل سلمي يجنب البلاد ويلات العنف •

ثانيا: بالنسبة لهذه القضية فانه باستعراض ظروفها وملابساتها لا نستطيع أن نعتبر الوطنية هي الدافع الوحيد لما ارتكبه متهموها، لأن الوطنية تختفي عند استخدام القتل كوسيلة لترجمتها، وانما الجدل بالحسني بهدف الوصول الى الاصلاح الوطني العام بدون عنف، ومن خلال القنوات الشرعية في البلاد -

فقد اتضح أن هناك (سبابا شخصية ساهمت في الدافع لارتكاب الحادث وهي اسباب اجتماعية ونفسية سيطرت على المتهمين ، فقد عاش معظم مرتكبي الحادث في ظهروف اجتماعية معقدة وقاسية ، فشكلت فيهم الكراهية وجسدت روح الانتقام ، فاذا ما اضفنا اليها الأمراض النفسية التي اصيب بعضهم بها وخصوصا حسين توفيق رئيس الجماعه فانه يتضح لنا الدوافع الاخرى التي وجدت في الوطنيه فانه يتصوروها علافا لهذا العمل ، الذي اقنعوا انفسهم بانه خدمة للبلاد •

وكم عكست التقارير النفسية احسوال مشل هولاء ، خصوصا المتهم الأول حسين توفيق ، التى زخرت القضية بتقارير طبية ونفسية وعقلية اثبتت ذلك ، وكانت محل اعتبار لدى المحكمة في تقديرها للحكم عليه \*

ثالثا: كانت جماعة حسين توفيق عائلية في بدايتها ضمت شقيقه وأولاد خالته ولم تبدا تحت تأثير تيار فكرى معين، أو بتخطيط شخصية كبيرة، ثم بدا يستقطب زملاء في المدرسة السعيدية، واقاربه بدورهم يجنبون اقرانهم في مدارسهم وكلياتهم، ومن الملاحظ أن جل اعضاء الجمعية كانوا صغار السن قليلي الدراية بالأمور السياسية في عمقها، وان فترة انتمائهم للجماعة لم تعطهم الجرعات السياسية الكافية للاقتناع بالاقدام على مثل هذا العمل الدامي .

ولعل حسين توفيق كان يسوق أمامهم مناظر وأفكار

زينت لهم هذا العمل ، بالاضافة الى فارق السن بينه وبيئهم مما مكنه من السيطرة عليهم .

رابعا: لم يظهر من الدراسة انتماء جماعة حسين توفيق حمقترفة الحادث ـ الى اى حزب أو تكوين سياسى أو دينى ، بل كانت جماعة مستقلة فى التكوين والتفكير والتخطيط ، ناقشوا ظروف ومبادىء الأحزاب والتكوينات الأخرى فلم يقتنعوا بها ، بل نقدوها ولم تعجبهم أساليبها وأنشطتها حتى المسلحة منها •

كما لم تظهر من الأوراق آى صلة مباشرة لهم بالقصر ، وان كانوا قد استشفوا من تشبيعه لبعض الجماعات الطلابية للقيام بنشاط معاد لبعض الأوضاع السياسية الضوء الأخضر لهم لتنفيذ أعمالهم ، اما هم قلم يتصلوا بمن يمتون بصلة للقصر ، ولم يتصل القصر بهم مباشرة ، وانما لعله قدم لهم فيما بعد بأن سهل لحسين توفيق هروبه \*

وللعجب أن نرى حسين توفيق يعلل \_ فيما بعد \_ ارتكانهم على حادث ك فبراير كسبب رئيسى لاغتيالهم أمين عثمان وتضخيمهم له فى التحقيق والمحاكمة واظهارهم له كاعتداء على الملك رمز الدولة ، على أنه اسلوب لاستدرار عطف القصر على موقفهم ، فيقدم لهم عونا ما ، عندما أقفلت دونهم الأبواب فى الدفاع عنهم بفعل سلطات التحقيق من بوليس سياسى ونيابة عامة \*

ولعله قد حدثت استجابة ما من القصر ظهرت في حادثة هروب حسين توفيق التي خرج فيها من البلاد جميعا رغم الظروف المشددة •

وان كان حسين توفيق \_ فى لقائه أخيرا مع أحد الباحثين كما أشرنا \_ نفى تماما وجود صلة بينه وبين القصر ، فلعله يقول هذا ليظل لابسا ثوب البطولة، عندما استطاع أن يهرب رغم كل القوى والحراسات التى أحاطت به •

خامسا: لم يكن أمين عثمان هو الهدف الأصلى للاغتيال بل ظهر من التحقيق أن النحاس كان هو الصيد التمين ، ولما لم يستطيعوا الحصول عليه وفشلوا في ذلك مرتين ، غيروا خطتهم باغتيال امين عثمان صديقه وصديق الوفد ليغتالوا النحاس وهو يسير في جنازته ، الا أنهم نفدوا الشق الاول وفشلوا في الثاني عندما قبض عليهم لانهم كانوا يظنون انهم سوف لا يقبض عليهم كالمرتين السابقتين اللتين اعتدوا فيها دلي النحاس .

كما صرحوا بأن أمين عشمان كنان اقل من أن يشملهم اغتياله ، او ان يكون لهم هدفا أصيلا \*

سادسا: ثبت أن انور السادات كان عنصرا معنىدا لهم، الكن سنه عنهم ، واستيلائه على البابهم بحديثه وثقافته ، لدرجة أن وصفوا الأيام التي قضاها معهم بانها اعظم ايامهم \*

قدم لهم العون المادى فى شكل تسهيل وصول السلاح اليهم سواء بثمن أو بغير ثمن \_ وكضابط \_ استطاع ان يدربهم على استعماله ، وشجعهم بقرب اندلاع ثورة شعبية يشترك فيها الجيش، فأحسوا بقربهم من ذوى البزةالصفراء ، بل وقربهم الى القيادة فى البلاد يوما ما ، مما يتماشى وطموحاتهم واحلامهم \* بينما التزم هو الانكار على طول الغط أثناء التحقيق والمحاكمة ، ولم يتهم الا على اساس اعتراف حسين توفيق عليه ، ثم تراجعه عن ذلك بحجة الرافة به ، الأمر الذى لم تأبه المحكمة به ، على اساس المبدا القانونى به ، الأمر الذى لم تأبه المحكمة به ، على اساس المبدا القانونى اعتراف متهم على متهم لا ينهض دليلا الا اذا سانده اعتراف الثانى أو إدلة أقوى ، وهكذا برىء السادات مما اسند اليه \*

سابعا: ظهر شيء غريب في موقف الادعاء من انور السادات ، فالذي يقرأ مرافعة انور حبيب وكيل النيابة يبدو له وكأنها مرافعة دفاع وليست ادعاء ، ويبدو أنه كان مقتنعا بموقفه ، أو لم يجد دليلا قبله -

ثامنا: ظهرت فى القضية أثناء المحاكمة عدة مواقف وطنية تشهد بنزاهة القضاء وأن المصرى هو هو فى أى مكان سواء فى السلطة أو فى الشارع المصرى فعندما ترافع أنور حبيب ضد السادات ذكر مواقفه ومدى ما تحمله كرجل مصرى من اجل مصر، ثم عندما بدأ مرافعته والتى أوردنا معظمها أثناء عرض الدراسة وبالعديث عن مصر وحب مصر وموقف الاحتلال ، تحدث من كرسيه وسلطته كمصرى يلعن الاحتلال وموقف انجلترا من بلاده ، وكان أمر ذا بال ، لدرجة أن ارتجت السلطة وحضر النائب العام شخصيا الى الجلسة فى اليوم التالى ، وبدا يخفف الوقع ، بل وظهر فى صورة المعتبر اليوم التالى ، وبدا يخفف الوقع ، بل وظهر فى صورة المعتبر الشاب المصرى وبين انور حبيب ممثل النيابة والادعاء .

وكان لموقفه ردود فعل كبيرة في المحكمة واوراق القضية ، اذ جار المتهمون في قفص الاتهام مشيدين بموقف ممثل الاعتداء ـ وهو خصمهم ـ وشجبوا موقف النائب العام مستعملين اقسى العبارات غير عابنين بالنتيجة وهم تحت وطاة السلطة .

وهذه هيئة الدفاع وقفت وقفة وطنية منددة بموقف النائب المعام ومشيدة بكلمات ممثل الادعاء ، وهذا يعطى في اجماله صورة المصريين عندما يتحدثون عن مصرحتى في أحلك الظروف فانهم يتحدثون حديث الوطنية والصدق •

تاسعا: غلب على القضية اللون السياسي أكثر من القانوني ، فعقيقة كانت جلساتها تحوى أبعاثا فقهية وقانونية حول رد الادعاء عندما يشترك في الشهادة أمام المحكمة في ذات القضية ، والاتفاق الجنائي وأصوله ، ومدى الأخذ بالأعذار المخففة والى أي حد يؤخذ بها م

ولكن الطابع السياسي كان الغالب ، فاستطلعت المحكمة مواقف وآراء كثير من رجالات السياسة في تلك الفترة ، لأن

أحداث القضية قد تشابكت فشملت موقف الأحزاب والقمر

وكانت حادثة ٤ فبراير على رأس القضايا السياسية التى غطت مساحة كبيرة من الجهد فى القضية ، لدرجة ان كان نصيب الحادث نفسه أقل من الموضوعات السياسية التى نوقشت •

عاشرا: لقيت الأحكام ارتياحا من الراى العام بقدر ما لقيت من أسر المتهمين ، فلم يكن هناك تعليق واضبح أو نقد لها ، وقد انطلقت زغاريد أهالى المتهمين حتى والدة حسين توفيق لأنها يبدو لم تكن تتوقع أخذ المحكمة بالأعذار المخففة بالنسبة لابنها .

# مصادر البغث

#### اولا: اوراق غير منشورة:

- صورة ملف القضية ١١٢٩ سنة ١٩٤٦ جنايات عابدين ، وهي غير كاملة رديئة التصوير ، عسرة القراءة ، ولاحظنا أن كل مجموعة تحقيقات لها أرقام مسلسلة خاصة ، وتربو على الألف صفحة (١)، فاعتمدنا على صورة حيثيات الحكم (٢٩١ صفحة ) والذي اشتملت على تلخيص واف بالاضافة الى آراء المحكمة ذات الأهمية ٠
  - -- ملف خدمة أمين عثمان دار المحفوظات بالقلعة F.O. 407-223

#### ثانيا: (1) مراجع باللغة العربية

- ـــ المحد عبد الرحيم مصطفى العلاقات المصرية البريطانية ١٩٣٦ ــ ١٩٥٦ القاهرة ١٩٦٨ القاهرة ١٩٦٨
- جان ليجرل: ترجمة عبد الرحمن فهمى مصر والحرب العالمية الثانية الثانية القاهرة ١٩٥٠
  - ــ حسن يوسف

القصر ودوره في السياسة المصرية ١٩٢٢ ـ ١٩٥٢ القاهرة ١٩٨٢

<sup>(</sup>١) ولما حاولنا الرجوع الى أصل القضية فى المركز القومى للدراسات القضائية أفاد السيد الأستاذ المستشدار أمين عام المركز كتابة « أن الغضية ليست من بين القضايا المتوفرة حاليا بالمتحف القضائي بالمركز » ٠

ت ریشار متشیل القامرة ١٩٧٧ الاخوان المسلمون ( مترجم ) \_\_\_ زکریا سلیمان بیومی (دکتور) الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية القاهرة ١٩٧٩ 1981 \_ 1971 -- طارق البشرى الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢ القاهرة ١٩٧٢ ــ عاصم أحمد الدسوقي ( دكتور ) مصر في الحرب العالمية الثانية القاهرة ١٩٧٦ ــ عبد الرحمن الرافعي في اعقاب الثورة المصرية ج ٣ القاهرة ١٩٥١ \_\_ عبد العسرين على الثائر الصامت القساهرة ١٩٨٠ \_\_ عبد العظيم رمضان ( دكتور ) الفكر الثوري في مصر قبل ثورة ١٩٥٢ تطور الحركة الوطنية في مصر القامرة ١٩٧٣ --- لطفى عثمان المحاكمة الكبرى في قضية الاغتيالات السياسية القساهرة ١٩٤٨ محسسن محمد التاريخ السرى لمصر الاسكندرية ١٩٧٣ سنة في عمر مصر القباهرة ١٩٨٣ ـــ محمد التابعي من اسرار السياسة والساسة مصر ما قبل الثورة القساهرة ١٩٧٨

محمد انور السادات اسرار الثورة المصرية - بواعثها الخفية (كتاب الهلال) يوليمه ١٩٥٧ القاهرة ١٩٥٤ صفحات مجهولة البحث عن الذات القنامرة ١٩٧٨ محمد حسین هیکل ( دکتور ) مذكرات في البياسة المصرية جـ٢ القساهرة ١٩٥١ محمد زكى عبد القادر القساهرة ١٩٦٧ اقدام على الطريق محمد شوقى زكى الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى القاهرة ١٩٥٤ محمد صابر عرب ( دکتور ) حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ والحياة السياسية في مصر القامرة ١٩٨٥ \_\_\_ نبيل عبد الحميد ( دكتور ) النشاط الاقتصادي للاجانب واثره في المجتمع المصرى القياهرة ١٩٨٢ \_\_ وسيم خالد القساهرة د٠ت٠ الكفاح السرى ضد الانجليز یونان لبیب رزق (دکتور) تاريخ الوزارات المصرية القاهرة ١٩٧٥ الأحزاب السياسية المصرية قبل ثورة ١٩٥٢ القاهرة ١٩٧٧ القامرة ١٩٧٥ الوفد والكتاب الأسود ثالثا: رسائل جامعية غير منشورة ... السيد محمد عشماوي تاريخ الفكر السياسي المصرى ١٩٤٥ - ١٩٥٢ دكتوراه غير منشورة ـ جامعة القاهرة

\_\_ عاصم محروس عبد المطلب

دور الطلبة المصريين في الحركة الوطنية دور الحلامة ١٩٧٥ ديتوراه غير منشورة حجامعة القاهرة ١٩٧٥

س محمد فرید حشیش

معاهدة ١٩٣٦ واثرها على العلاقات المصرية البريطانية في نهاية علم ١٩٤٥ -- ١٩٧٥

دكتوراه غير منشورة - جامعة عين شمس

\_\_\_ محمد فريد عبد المجيد

حسرت الوقد من ۱۹۳۱ سـ ۱۹۵۲ ماجستین غیر منشوره سـ ۱۹۷۰

رايعا: مراجع باللغة الاتجليزية

- Issawy, Charles :

An Economic and social Analysis, Oxford University 1963.

-- Kirk, George:

The middle East is the second World War. Oxford, 1055.

#### خامسا: الدوريات

الأهرام الأخبار اللواء الجديد الكتلة آخر ساعة المصرى البلغ البلغ النشرة الشرقية (وزارة الداخلية الممرية) المجلة التاريخية

#### onverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفهسرس

| صفحة   |   |   |     |       |       |       |        |       |        |       | الموشنوع |              |  |
|--------|---|---|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|--------------|--|
| ٥      | • | • | ٠   | ٠     | •     | ٠     | •      | •     | •      | •     | ٠        | تقسديم ،     |  |
| ٩      | • | • | ٠   | •     | ٠     | •     | •      | •     | •      | •     | •        | مفـــدمة     |  |
| 14     | • |   | •   |       | دث    | ـــا  | ل الم  | تبيل  | صبر ا  | ال ما | : احو    | القسم الأول  |  |
| 40     | • | ٠ | عية | جتما. | والا  | ادية  | اقتصا  | ل الا | إحوا   | yl :  | الأول    | القصل        |  |
| **     | • | • | •   | ٠     | ٠     | ىية   | سياس   | ال اا | لأحو   | ۱: ر  | الثانو   | القصل        |  |
| 74     | • | • | •   | •     | ية    | شباب  | ات ال  | يما   | التننا | : 2   | الثالد   | القصل        |  |
| 40     | ٠ | ٠ | یز  | لانجل | نه با | علاتت | ان و.  | عثم   | مين    | ۱ : ٥ | الراب    | القصل        |  |
| 171    | ٠ | ٠ | •   | ٠     | ٠     | ٠     | •      | •     | ث.     | ــاد  | : الح    | القسم الثاثي |  |
| ١٣٣    |   | ٠ | •   | •     | اۋە   | صدا   | ،ث وأ  | الحاد | سف ا   | : وم  | الأول    | القصل        |  |
| 120    | • | • |     | •     | ٠     | یق    | التحقي | ات ا  | جراء   | ، : ا | الثانى   | القصل        |  |
| 194    | • | ٠ | •   | •     | ٠     | مة    | الحاك  | ات ا  | براء   | J : 4 | الثالث   | القصل ا      |  |
| 771    | • | • | ٠   | •     | ٠     | •     | •      | •     | •      | •     | •        | الخاتمــة    |  |
| 146.11 |   |   |     |       |       |       |        |       |        |       |          | 11 .1        |  |

مطابع الهيئة المعرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۲/۶۳۹۱ ISBN - 977 - 01 - 3052 - X



يمثل حادث اغتيال ، امين عثمان ، حلقة من مسلسل الاغتيالات المتنابعة في الأربعينيات من هذا القرن ، وهو حادث له اهمية خاصة ، إذ حدثت الجريمة باسم مصر ، وكانت مصر بعيدة عن هذا الاغتيال ، فقد كان الاغتيال لخدمة مصالح القصر ، وإنتقاما من حادث ٤ فبراير 1957 ، وقد ثارت بشانه اراء مختلفة ، وقضايا خلافية غصت بها اوراق القضية ...

كما أن أمين عثمان — كما ظهر من الدراسة — لم يكن هو الهدف الأصلى ، وإنما كان فخا لاصطياد صيد أكبر ، ولإشارة قضايا سياسية واجتماعية أخرى كانت مصر تعانى منها نتيجة وجود الاحتلال البريطاني الذي كأن لامين عثمان نفسه اسلوبه في التعامل معه ، الأمر الذي كان من أهم اسباب اغتياله ...